عقود الجمان والدرالحسان لأخبارالزمان

نظيم سيدناالإمام العالدية عبالله بزحسين بلفقيه العالمي الحسابي الترشمي توفي عام ١٢٦١ه

> مكتبة داراللهاجرللنشرُ والتوزيع علوك بن محدبلفقيه

# مقود الجمان والدرالحسان الإخبارالزمان

نظئم سَيِّدناالامِنام العَلَّامَة عَبْدالله بن حسسين بلفقيه العسلوي المُسَيني السريمي توفي عام ١٢٦٦ه

> مكتبة دارالهاجرالنشر والتوزيع عَلوي بن مختلطفقيه

جمَيع المجقوق مَعفوظَة الكطبعَة الأولى الكاه - ١٩٩١م

مكتبة دارالمهاجرللنشر والتوزيع، علوي بن محمد بلفقيه تلفون المدينة ٨٢٣٣٥٣٥ ص.ب ٢٠٠٧٤

> صنعاء ۷۸۱۲۱ دمشق ۴۳٤٤٤۹

### ب\_ إبدالرحم الرحيم ..

#### تعتيب ريم

عندما عرضنا على شيخنا الحبيب الفاضل الأديب عبد القادر الجيلاني بن سالم بن علوي الخرد فكرة طبع « ديوان عقود الجهان والدر الحسان لأخبار الزمان » أتحفنا بهذه العبارات القيمة والأحاسيس الفياضة نحو مؤلف الديوان الإمام العلامة عبد الله بن حسين بلفقيه فقال : لم أعلم أن أحداً من ساداتنا الأجلاء ، وأسلافنا الأكابر من أهل القرن الثاني عشر الهجري وما بعده لازمته المهابة والوقار ، واقترنت باسمه حتى بعد وفاته بعشرات السنين . . غير هذا الإمام . . فالمعروف أن كثيراً من أسلافنا الصالحين وعلمائنا الأجلاء رزقهم الله هيبةً

فالمعروف أن كثيراً من أسلافنا الصالحين وعلمائنا الأجلاء رزقهم الله هيبةً وجلالا ، ونُصروا بالرعب وراثة لجدهم الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فلا يكاد الإنسان يتمثل بين يدي أحدهم . . أو تقع عينه على شخص ذلك الإمام حتى يتملكه الرعب الممزوج بالاحترام . . والخوف الممزوج بالمحبة والمهابة الممزوجة بالاطمئنان . . كل هذا يشعر به الإنسان حينها يرى ذلك العالم شخصياً أو يتمثل بين يديه في حال حياته . . أما أن تبقى هذه الصفات من الرعب والخوف والمهابة والجلال والمحبة والاطمئنان ملازمة لذلك الإمام حتى بعد وفاته . . مقرونة باسمه كلها نطقت به حتى بعد انتقاله إلى برزخه بعشرات السنين فهذا لم أعلمه في أحد من قبل غير إمامنا هذا . . فسرعان ما يشعر الإنسان بالمهابة . . ويتملكه الجلال لمجرد ذكر اسم هذا الإمام (عبد الله بن حسين بلفقيه ) حتى كأن مقاطع هذا الاسم مركبة من هذه الصفات . . وكأن مواد حروفه مكونة منها . . ومكسوة

بها (عبد الله بن حسين بلفقيه) هذه الحروف العجيبة التي يفوح منها عطر المهابة والجلال كلها ذكرت في مكان أو أنشدت قصيدة له في مجلس . . أو قرئت مكاتباته أو فتاويه فيمتلىء المكان برائحة زكية وتفوح منه رائحة الجهال مكسوة بالمهابة ويتجلى في المجلس سلطان العلم حتى كأن صاحب هذا الاسم موجوداً بينهم في المجلس بطلعته المهابة . . ونظراته الخارقة . . وقسهاته النورانية . . تسيطر روحه على المجلس بشكل غريب يلاحظه من يفهم ومن لا يفهم . . مع أنه قد مضى على انتقاله إلى العالم الأخر قرن ونصف من الزمان تقريباً .

نعم لقد مضى ما يقارب القرن والنصف مائة وخمسين سنة على وفاته . . فقد وجد بتريم عام ١١٩٨ هجرية . وحفظ بها القرآن العظيم . . وتوفي أيضاً بها عام ١٢٦٦ هـ عن عمر يناهز ٢٩ عاماً كانت كل لحظة من لحظات هذا العمر . . وكل ساعة من ساعاته عمراً كاملاً مستقلاً بذاته ، مليئاً بالعلم والعمل . . مشحوناً بالأفعال الكريمة والأخلاق الفاضلة . . والمجاهدات الكبيرة . . لو استطاع أحد أن يؤرخ لهذا الإمام أو يكتب عن حياته كها يجب . . لجعل كل ساعة من ساعات هذا العمر مؤلفاً مستقلاً . . ومجاميع متكاملة . . فكيف بمن يحاول أن يكتب عن حياة هذا الإمام جميعها . . وبكل تفاصيلها . . فعن أي جانب من جوانب عمر هذا الإمام نكتب ؟ ولأي ساعة من ساعات هذا العمر نؤرخ ؟ فلا يسعنا إلا أن نكتفي بنبذة بسيطة من تاريخ حياته . . تنير الطريق للطالبين . . وتلقي شعاعاً من الضوء يستدل به الطالبون على معالم الطريق للطالبين . . وتلقي شعاعاً من الضوء يستدل به الطالبون على معالم الطريق . . .

هذا ما عبر به شيخنا عبد القادر الخرد عما يجيش بخاطره حول هذا الإمام كمقدمة للتعريف الآتي . شكر الله سعيه وجزاه خير الجزاء .

## كبسسيا بندار حمرارحيم

#### التعريف

الحمد لله ومن فضله أستمد وعلى جوده أعتمد ، والصلاة والسلام على الحبيب العظيم الذي بوصف الكيال منفرد ، سيدي رسول الله محمد بن عبد الله خير عبد حَمِدٌ ، وعلى آله وصحبه ومن له ينتسب وفيه يعتقد ومنه يستمد ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أذعنت بها القلوب وصدقتها الأركان فثبت في القلوب بصريح الإيمان ، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمداً أشرف محبوب لله وأكرم رسول وأعظم داع انتشرت دعوته في الجبال والسهول ، اللهم صل وسلم عليه وعلى أصحابه وآله صلاة تجمع المصلي على إتباعه في مقاصده وأعياله وأقواله وأفعاله ، وبعد :

إن من أصعب الأمور على الخالي القاصر مثلي أن يُعَرِّفَ المَعرَّف أو يوضح الواضح أو يصف الشمس والقمر وجمالها ، فالإمام المحدث الفقيه عبد الله بن حسين بلفقيه نادرة أهل عصره وزمانه وموسوعة متكاملة في معظم الفنون : كالفقه : والحديث ؛ والنحو ، والأصول . والتوحيد والسند : والفلك : والتصوف : والأدب ، بين أيدينا نادرة قيمة عظيمة في من مؤلفات هذا الإمام العظيم ألا وهي ديوانه القيم المسمّى عقود الجمان والدر الحسان لأخبار الزمان . وأشكر شيوخي وإخوتي الذين ساعدوني وشجعوني وأمدوني على طبع هذا

الكتاب باذلًا لهم أكمل الدعوات الجامعة للخيرات كلها ملتمساً منهم أبرك الدعوات وبالأخص سيدي وقدوق وشيخي الوالد عبد القادر بن أحمد السقاف متع الله به وسيدي وشيخي الوالد محمد بن أحمد الشاطري وسيدي وشيخي الوالد أحمد المشهور الحداد وسيدي الوالد المرحوم شيخي / هدار بن أحمد الهدار وشيخي الحبيب / حسن بن عبد الله الشاطري وشيخي الحبيب سقاف بن على الكاف وشيخي الحبيب على المشهور بن محمد بن حفيظ وشيخي الحبيب / سالم بن عبد الله الشاطري وشيخي / الحبيب زين بن ابراهيم بن سميط وشيخي على بن أبي بكر بلفقيه وشيخي الفاضل محمد بن سالم الخطيب وشيخي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ والشيخ الفاضل المجتهد المتواضع / سالم كرامة صبيح والسيد الفاضل محمد أسدبن شهاب الدين وسيدي أحمدبن أبي بكر الكاف واخوانه وشيخ بن محمد الكاف وعبد القادر بن سالم بلفقيه حفيد المؤلف وابني عمه أحمد وعلوى وعبد الرحمن ابني عبد الله بن عبد القادر بلفقيه وشيخي الحبيب محمد بن علوي بلفقيه والأخ زين بن أحمد بلفقيه وأخى المحب الصادق أبو توفيق حسين الحلبي ، وأخى الشقيق عمر بن محمد بلفقيه وشيخي الفاضل الداعية أبو بكر العدني ابن سيدي على بن أبو بكر المشهور والشيخ الموفق للخير على الدوام الفاضل المحب عادل عزّام.

نفع الله بهذا الكتاب وبمؤلفه وقارئه وكاتبه وناشره وكل من ساهم بنشره وإخراجه والحمد لله حمداً يليق بجلاله وعظمته أن وفقنا وشرفنا بنشر هذا الكتاب القيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومشرفنا الحبيب الأعظم رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين .

علوي بن محمد بلفقيه

#### مولده ونشأته

ولد بمدينة تريم حرم الإقليم الحضرمي في الجمهورية اليمنية في يوم السبت ٩ ذي الحجة عام ١١٩٨ هـ ضُبِطَ ميلاده بحروف الجُمَّل في «نجم ظهر».

وبها حياة النشأ والإرتقاء والبقاء . نشأ في رعاية والده نشأة علم وعمل محاطاً بالعلم والعلماء والصلحاء والعارفين مختلطاً بأوساطهم جانياً من علومهم متنوراً بنورهم متهذباً متربياً بأخلاقهم متشبعاً بروحهم نزعة وميولاً .

كان سريع النضوج والاستبحار المبكر في مختلف الفنون ، وقد كان نادرة في مداركه حتى كان أعجوبة في مفاهيمه ، مضت حياته زاهرة بالعلم والعمل والدعوة إلى الله في عهد العبادلة السبعة المشهورين في عصرهم بالزعامات العلمية والدينية والصوفية والاجتماعية ، وعرف هذا العصر بعصر العبادلة السبعة تيمناً بعصر العبادلة في القرن الأول الهجري .

وقد أفنى عمره الثمانية والستين حولًا في خدمة العلم النافع والدعوة إلى الله بالحال واللسان والقلم والفكر والجاه ، وقد أمضى عُمْرُهُ في ربوع تريم الغَنَّاء استثناء أيام نسكه بالحجاز وأيام سبيله إليه ، وما من خُلُقٍ في الصفات محمود إلا وله فيه السبق الجميل والباع الطويل والتعمق في بَرُّهِ وبَحْرِهِ وسَهْلِهِ ووَعْرِهِ والتذوق في حِلْوهِ وعَذْبِهِ حتى وصف بالأخلاق الحميدة وصفاً ورسماً ووسماً ظاهراً وباطناً ، فكانت عليه علامة وفي أنوارها شارة وإشارة ، ومناقبه ومزاياه لا تعد ولا تحصى . ومثلي قاصر في تعريف هذه الشخصية الفَذَّه بل مُتطفل في ترجمة محاسن وصفات

هذا الإمام ولكن دفعني لذلك دافع المحبة والبنوة والانتهاء للمؤلف فمعذرةً على التقصير وحتى لا يصدر هذا الكتاب خالياً عن التعريف بهذا الإمام ، ويقولون : «ما لا يُدْرَكُ كُلَّهُ لا يُتْرَكُ جُلَّهُ » .

وقد كان من المتشبعين بروح زيادة المآثر المنورة في مدينة تريم الغَنَّاء وغيرها كثير التردد إليها .

وقد تولى الإمامة بمسجد الشيخ عبد الرحمن السقاف بتريم حضرموت مدة طويلة ، وقد عرف عند أقرانه وشيوخه بتوسعه في الفقه خاصة وسائر الفنون عامة حتى وصفه أحد شيوخه بهذا البيت من الشعر:

وبلفقيه الذي في الفقه كالأذرعي وفي التصوف والآداب مُتَسَعِ فصارا لقباً وعَلَماً عليه وعلى أولاده وأحفاده وبعض بني عمومته .

#### ومن الطرائف

في اشتداد حدّة الفتن بتريم وتعدد صلاة الجمعة في ثلاثة مواقع ، صلى المؤلف رحمه الله الجمعة في بيته يؤمّ سبعة أشخاص من غرائب الصدفة أن أسهاء أمهات السبعة الأشخاص ( بهيّة ) .

#### ومن الطرائف أيضاً

يحكى أن عبد الله بن عوض غرامة أحد حكام يافع في بعض حارات تريم في ذلك الزمن وقف على بعض أبناء الحارات المتوجهين من تريم إلى زيارة نبي الله هود في موكب تابع للمؤلف فكانوا يتوسلون في رجزهم فنهاهم غرامة عن ذلك الرجز، فأنشد المؤلف بيتاً ليرتجزوا به:

سبحان مَنْ لا يَفْنَى ولا يَــزُول مُــلْكُــهُ فارتجزوا به فها كان من غرامة إلا أن طرب واخترط سيفه وجعل يلعب به

ويرتجز معهم ، قال بعضهم أن في البيت إشارة توحي إلى زوال ملك غرامة قريباً .

#### وفاته

في مدينة تريم توفاه الله تعالى عشية يوم الأربعاء ١٨ ذي القعدة عام ١٢٦٦ هـ وفي عصر اليوم الثاني شُيِّع جثهانه الشريف في جمع كثير من العلماء والصلحاء والعارفين من أهل تريم وغيرها إلى ضريحه في تربة زنبل بتريم حيث مقابر أهله وأجداده.

#### (المترجمين للمؤلف)

وقد ترجم له في كتاب ( الإعلام للزركلي صفحة ٨٠ من الجزء الرابع ) وكتاب ( عقد اليواقيت صفحة ١٣٤ من الجزء الثاني ) ( وعقود اللآل ) تأليف الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي تلميذ المؤلف ، وفي كتاب ( فيض الله العلي ) تأليف الحبيب علي بن سالم لدعج تلميذ المؤلف أيضاً وكتاب ( نيل الوطر ) تأليف محمد بن محمد زبارة صفحة ٧٨ .

## عصره وأقرانه العبادلة السبعة

هم سبعة من علماء هذا الدور في حضرموت ، جمعوا بين العلم والثقافة والصدارة والتصوف والتدريس والتأليف والإصلاح الإجتماعي ينضم إليهم علماء آخرون من هذه الفئة ، كالإمامين الكبيرين الحسن بن صالح البحر الجفري ساكن (ذي صَبَحْ) المتوفى بها عام ١٢٧٣ هـ والحبيب أحمد بن عمر بن سميط ساكن (شبام) المتوفى بها سنة ١٢٥٧ هـ والحبيب علوي بن سقاف الجفري ساكن (تريس) والمتوفى بها سنة ١٢٧٧ هـ والحبيب محسن بن علوي السقاف ساكن (رسيئون) والمتوفى بها سنة ١٢٧٧ هـ والحبيب أحمد بن علي الجنيد ساكن تريم المتوفى بها سنة ١٢٩٧ هـ والحبيب أحمد بن علي الجنيد ساكن تريم المتوفى بها سنة ١٢٩٧ هـ وهؤلاء لهم اتصال بالعبادلة السبعة بين آخذ عنهم واخذ منهم .

أما العبادلة السبعة فهم كما يلي:

| الوفاة | الموطن       | الاسم                                  |
|--------|--------------|----------------------------------------|
| -1400  | تريم         | ١ ـ عبد الله بن أبي بكر عيديد          |
| 77712  | خلع راشد     | ٢ ـ عبد الله بن سعد بن سُمَيْر         |
| 3571a  | تريم         | ٣ ـ عبد الله بن علي بن شهاب الدين      |
| 07716  | مسيلة آل شيخ | ٤ ـ عبد الله بن عمر بن يجيى            |
| 75712  | تريم         | ٥ ـ عبد الله بن حسين بلفقيه « المؤلف » |
| 75710- | الخريبة دوعن | ٦ ـ عبد الله بن أحمد باسودان           |

عبد الله بن حسين بن طاهر مسيلة آل شيخ ١٢٧٢هـ
 وقد قام كل من هؤلاء الأعيان وغيرهم بدورٍ بارزٍ في نشر العلم والدعوة إلى الله
 ومكافحة الظلم ونصر الضعيف وإصلاح ذات البين .

الإمام المحدث الفقيه عبد الله (٢٣) بن حسين (٢٢) بن عبد الله صاحب حمطوط (٢١) بن علوي (٣٠) بن عبد الله (٢٩) بن عمر (٢٨) بن أحمد (٢٧) بن عبد الرحمن بلفقيه (٢١) بن محمد الفقيه (٢٠) بن عبد الرحمن الأسقع (٢٤) بن عبد الله (٢٣) بن أحمد (٢٢) بن على (٢١) بن محمد (٢٠) بن أحمد الشهيد بالغَرَقْ (١٩) بن الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد (۱۸) بن علي <sup>(۱۷)</sup> بن محمد صاحب مرباط <sup>(۱۲)</sup> بن على خالع قسم <sup>(۱۵)</sup> بن علوى (١٤) بن محمد مَوْلِ الصومعة (١٣) بن علوي المبتكر (١٢) بن عبيد الله (١١) بن أحمد المهاجر إلى حضرموت من البصرة(١٠) بن عيسى النقيب(١) بن محمد جمال الدين (^) بن على العريضي (٧) ابن جعفر الصادق (١) ابن محمد الباقر (٥) بن على زين العابدين(١) ابن الحسين السيط(١) ابن الإمام على(١) بن أبي طالب وأم الحسين فاطمة الزهراء(٢) بنت النبي (١) سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . (٣٣) المؤلف أبناؤه ثلاثة حسين إنقرض ومحمد له عقب في أندونيسيا في بلد سربايا ومحى الدين المتوفى بتريم ١٣٢٣ هـ . أعقب إبنان عبد الله انقرض متوفئ في تريم ١٣٤٤ هـ وعبد القادر أعقب ( خمسة أبناء ) محيي الدين (١٠)أنقرض وأحمد (١) له عقب بجاوه وعبد الله(<sup>٣)</sup> أعقب ( خمسة أبناء ) محيي الدين<sup>(١)</sup> إنقرض ومحمد<sup>(٢)</sup> له عقب بالصولو بجاوه وأحمد (٦) لم يتزوج بعد وعلوي (٤) أعقب عبد الله ومحمد والخامس عبد الرحمن (٥) أعقب محمد وأحمد وعبد الله وسالم(٤) ( بن عبد القادر ) توفي بالرياض عام ١٤٠٢ هـ أعقب ثلاثة عبد القادر ومحمد وعبد الله . وعبد القادر بن سالم أعقب عبد الله ومحمد أعقب . . . وحسين<sup>(٥)</sup> بن عبد القادر والمتوفى بالمكلا أعقب علي . وعلي مقيم بالمكلا أعقب عدنان وعبد الله وحسن وحسين.

= (٣٢) حسين : والد المؤلف توفي بتريم ١٢١٧هـ ، وقبره شرقي قبر الإمام علي بن علوي خالع قسم وقبر في قبره حفيده محيى الدين ابن المؤلف . أبناؤه ، عبد الله ( المؤلف ) ومحمد وعيدروس لهما عقب في أندونيسيا . كان فقيهاً فاضلًا زاهداً ، قال المؤلف في وصفه : والدي العلامة المحدّث المفسر الأصولي الفروعي النحوي . ومن مشائخه خاله القاضي عيدروس بن عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه والحبيب أبو بكر بن حسين العيدروس (صاحب ثبي) والقاضي سقاف بن محمد السقاف وغيرهم . وكانت له اليد الطولي بالنسبة لعلماء عصره في جميع العلوم لاسيها الفقه ، ومن محفوظاته إرشاد ابن المقري وألفية ابن مالك وله اعتناء بفتح الجواد حتى كانت مسائله نصب عينه (عقد اليواقيت). (٣١) عبد الله : عرف بـ ( صاحب حمطوط ) اسم موقع في مدينة تريم ينسبون له عقب المذكور من آل بلفقيه للتمييز بين آل بلفقيه ، آل بن عيدروس النويدره وآل محمد بن أبي بكر آل الخليف . وكانت وفاته بمدينة تريم . والسيد عبد الله المترجم له أمه بنت علامة الدنيا الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه ، أعقب ابنان حسين والد المؤلف وعلى المتوفي بتريم سنة ١٢٤٨ هـ جد الفرع الثاني لآل بلفقيه حمطوط ، وعلى المذكور أعقب محمد صاحب ( القبع ) ـ وهو عهامة الصوفية ـ المتوفى بتريم سنة ١٢٩٩ هـ ودفن في قبر جده الأعلى محمد الفقيه بن عبد الرحمن الأسقع المتوفى سنة ٩١٧ هـ والسيد محمد صاحب القبع والد جد جامع هذه النبذة ، المذكور أعقب أحمد وأحمد أعقب عبد القادر وأبو بكر ومحمد والد جامع النبذة . كان السيد عبد الله المترجم له عالمًا ناسكًا زاهداً عابداً .

(٣٠) علوي : توفي بتريم سنة ١٠٩٨ هـ أعقب ابن واحد هو الحبيب عبد الله صاحب حمطوط .

(٢٩) عبد الله : المتوفى بتريم سنة ١٠٩٥ هـ كان إماماً عالماً فاضلًا فقيهاً أعقب خمسة أبناء أحمد وعبد الرحمن وأبي بكر وعمر انقرضوا والمعقب الحبيب علوي المترجم له .

(٢٨) عمر : المتوفى بالهند سنة ١٠٢٩ هـ كان عالماً فاضلًا فقيهاً أعقب إبنان حسين كان من صلحاء تريم انقرض والمعقب الحبيب عبد الله المترجم له .

(٢٧) أحمد : المتوفى بتريم سنة ١٠١٣ هـ كان صالحاً ناسكاً ملازماً للجهاعات ومجالس العلم والحير وكان السيد/ عبد الله بن شيخ العيدروس يثني عليه . أعقب ستة أبناء أبو بكر\_

= وعلوي وعبد الرحمن الأول وعبد الرحمن الثاني بالهند أعقبوا ثم انقرضوا في بداية القرن الثاني عشر الهجري وكانت أعقابهم مشهورة بالعلم والصلاح أما الحبيب أبو بكر بن أحمد المترجم له المتوفى بمكة سنة ١١٠٢ هـ فهو الذي بنى قبة نبي الله هود وبنى مسجد بلفقيه في حارة الرضيمة بتريم أمًّا المعقبان فهو عبد الله ومن عقبه علامة الدنيا الحبيب عبد الله بن عبد الله بن أحمد المذكور ، وعمر المترجم له سابقاً .

(٢٦) عبد الرحمن: المتوفى بتريم سنة ٩٦٩ هـ كان فقيهاً نبيهاً ترجم له في الغرر وهو الجد الجامع لآل بلفقيه وهو أول من لقب بـ ( بلفقيه ) نسبة إلى أبيه الفقيه محمد أعقب ستة أبناء هم محمد الأعسم وأبو بكر وعلي وعلوي أعقبوا ثم انقرضوا والمعقبان الحبيب حسين جد الفرع الثاني الغير مترجم لهم هنا وأحمد المترجم له آنفاً أمه وأم إخوانه بهية بنت الإمام محمد بن على مولى عيديد.

(٢٥) محمد الفقيه : كان إماماً كاملًا فقيهاً له اليد الطولى في العلوم والأعمال مترقياً مواتب أهل الكمال . حفظ القرآن والحاوى الصغير وألفية ابن مالك ومنظومة البرماوي ويعض التنبيه وغير ذلك ، ومن شيوخه : الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بافضل ، والشيخ على بن أبا بكر السقاف قرأ عليه كتباً كثيرة قرأ عليه الأحياء أربع مرات ، وقوت القلوب والعوارف وكتباً كثيرة في علم الحديث وكان يقول فيه : إن تقرير محمد الأسقع يُفَقُّهُ الحمير ، وأخذ عن العيدروس الأكبر وأخذ عن أحمد بن أبي بكر السقاف وعن محمد بن على مولى عيديد عمه والد زوجته بهية وعن محمد بن أحمد بافضل والإمام عبد الله بن أحمد بانخرمة ومحمد الطيب الناشري اليمني ومحمد بن أحمد باحميش وعن صاحب الشبيكة بمكة القديم عبد الله بن محمد بن على بن محمد بن أحمد الشهيد ابن الفقيه المقدم والقاضي ابراهيم بن على بن ظهيرة ومحمد بن عبد الرحمن السخاوي وغيرهم ، رحل إلى اليمن ( عدن وزبيد ) ومكث في الحرمين مدة متعلماً ومعلماً ، ولد بتريم وتوفى بها سنة ٩١٧ هـ في شهر شوال ترجم له في الغرر والمشرع الروي والنور السافر والسناء الباهر أبناؤه عبد الله صاحب الشبيكة الأخير المتوفى بمكة سنة ٩٧٤ هـ وأحمد انقرض والمعقب عبد الرحمن بلفقيه . أما تلامذته فمنهم : ولداه عبد الله صاحب الشبيكة وعبد الرحمن ، والقاضي أحمد شريف خرد وصاحب كتاب الغور محمد بن على خرد والشيخ حسين بن عبد الله العيدروس والشيخ الإمام أحمد شهاب الدين الأكبربن عبد الرحمن بن الشيخ على بن أبي بكر . =

= والشيخ أحمد بن سهل باقشير والشيخ عبد الله بن محمد باقشير مصنف القلائد وعلى بن عبد الرحمن باحرمي والشيخ الحبيب أبو بكر العدني بن عبد الله العيدروس والشيخ عمر بن محمد باشيبان ، وحفيد المترجم له أبو بكر بن عبد الرحمن . ومن أقواله المأثورة : الموجود أولى من تحصيل المفقود ، كل قرصك وادخل خلصك ، ولا يصلح لمن في تريم إلا أن يكون كالتراب أو كالغراب ، ما وقع اللطف في شيء إلا وزانه وما وقع العنف في شيء إلا وشانه . وقد رآه بعضهم بعد وفاته فسأله عن حاله فقال : في مقعد صدق عند مليك مقتدر ، أمه مريم بنت المعلم حسين السليط بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد الشهيد ابن الفقيه المقدم .

- (٢٤) عبد الرحمن الأسقع : توفي بتريم سنة ٨٩١ هـ كان سيداً ولياً صالحاً رضياً أبناؤه خسة . أربعة انقرضوا والمعقب محمد الفقيه المترجم له .
- (٢٣) عبد الله : المتوفى بتريم سنة ٨٧٣ هـ كان مشاركاً في العلوم مجتهداً عابداً مخبتاً قانتاً متبعاً للأثار ترجم له في المشرع أمه مُرَيِّمْ بنت الولي محمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن الفقيه (صاحب قبة أبو مريم) محل تحفيظ القرآن بتريم أعقب أربعة أبناء ثلاثة انقرضوا والمعقب عبد الرحمن الأسقع المترجم له .
  - (٢٢) أحمد : كان سيداً فاضلًا توفي بتريم .
- (٢١) على : توفي بتريم وقبر في قبر سيدنا عبد الله ابن الفقيه المقدم وله حكاية عجيبة مذكورة في كتاب الجوهر الشفاف تأليف الخطيب «مخطوط».
- (٢٠) محمد: كان إماماً فاضلاً شديد المجاهدة كثير المراقبة وله في الزهد حكايات غريبة ورعاً مدققاً ، كان من عادته أنه إذا خرج إلى صلاة الضحى في المسجد يصلي ويعتكف حتى يصلي بذلك الوضوء الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يعود إلى بيته ويقضي ما شاء من شأنه ثم يعود إلى المسجد ويتطهر ويصلي بذلك الوضوء صلاة الصبح من اليوم الثاني ثم يعود إلى بيته ويمكث فيه إلى الضحى هذا دأبه كان عالماً عاملاً ولد بتريم وتوفي بها سنة يعود إلى بيتم له في المشرع الروي انظر عقبه في ترجم والده .
- (١٩) (أحمد الشهيد) توفي شهيداً غريقاً بالسيل سنة ٧٠٦هـ في قرية قَسَمْ بوادي العجز وقبره بها معروف ، كان إماماً تقياً حفياً وفياً عالماً فصيحاً فاضلاً عاقلاً متواضعاً صاحب الكرامات الحارقة والآيات الباهرة مكاشفاً ترجم له في المشرع الروي والجوهر الشفاف ، =

كان أصغر أبناء أبيه . أعقب أربعة أبناء . أعقبوا وهم : (١) عمر ومن عقبه آل باعمر الرخيلة وآل باعمر أحمد قاية وآل باعمر برهام منهم الإمام عقيل عمران المتوفى في بلد ظفار أحد شيوخ مؤلف المشرع الروي د محمد الشيلي ، ومن عقبه أيضاً آل مشيخ بالمدينة المنورة . والثاني من أبنائه « علوي » من عقبه آل البار منهم الإمام عمر بن عبد الرحمن البار صاحب بلد القرين المتوفى بها والثالث من أبنائه ﴿ أَبُو بَكُرٍ ﴾ من عقبه آل باعلى وآل باعلوي في ظفار وآل الحوت وآل المقدي وآل الغيظي : وبنته السيدة عائشة أم الإمام عبد الرحمن السقاف وأختها السيدة مريم أم الإمام محمد بن حسن جمل الليل ، والرابع من أبنائه « محمد » المترجم له سابقاً من عقبه آل الجفري وآل الكاف وآل الحمراء وآل بلغيث وآل البيض وآل بلفقيه وآل البحر الجفري وآل الصافي الجفري وغيرهم . (١٨) ( الفقيه المقدم محمد ) هو شيخ مشائخ العرفان وأجل أركان هذا الشان كانت بدايته مثل نهاية غيره من أقرانه ، وكانت شهرته تغني عن الذكر له . لم ياتِ المترجمون له والمؤرخون بعشر معشار ما منحه الله تعالى به من الفضائل والفواضل نفعنا الله به في الدارين آمين ، أمه عربية من آل باخطفان بامسلمة من مدينة تريم ، وكان من العلماء الأعلام جامع المعقول والمنقول وأجل الأكابر الأعيان أظهر الله على يديه عجائب الآيات ، ولد بتريم سنة ٥٧٤ هـ وتوفي بها سنة ٦٥٣ هـ ويجمع تاريخ وفاته بحروف الجُمُّل « أب تريم » ١ + ٢ + ٢ + ٢٠٠ + ٢٠٠ + ١٠ = ١٥٣ هـ وهو مقدم تربة تريم الغُنَّاء، ترجم له في المشرع الروي والغرر والسلسلة وشرح العينية والعقد النبوي وكثير من كتب التراجم وهو جد معظم السادة آل بني علوي أبناؤه خمسة أمهم الجميع زينب أم الفقراء بنت عمه أحمد بن محمد صاحب مرباط ، عبد الله وعبد الرحمن انقرضا والمعقبون ثلاثة أحمد الشهيد سبق ترجمته وعلي من عقبه الشينات الخمس أي القبائل التي في أسماء كناهم شين ، وهم : ١ - آل الحبشي ٢ - آل الشاطري ٣ - آل الشيبة وهم بني محمد بن حسن جمل الليل ٤ ــ آل شيبان باعلوي ٥ ــ آل شنبل وغيرهم كآل جمل الليل وآل باحسن وآل الجنيد وآل السري وآل باهارون وغيرهم ، والثالث علوي الغيور المتوفى بتريم سنة ٦٦٩ هـ من عقبه آل السقاف وآل مول الدويلة وآل يحيى وآل العيدروس وآل شهاب وآل عبد الله باعلوي وآل الشيخ أبي بكر بن سالم وغيرهم كثير انظر شجرة أصول السادة آل بني علوي وكتب الأنساب .

=(١٧) علي : ولد بتريم وتوفي بها ترجم له في المشرع الروي كان من كبار الأولياء المستورين . (١٦) محمد : ولد بتريم وتوفي في بلد ظفار في سلطنة عيان سنة ٥٥٦ هـ وقدره بها معروف وهو

الجد الجامع للسادة آل باعلوي في حضرموت وغيرها كان كثير الصدقة والإحسان وكان كثير الأسفار وكان من العلماء الأعلام من علماء الشريعة والحقيقة ترجم له في المشرع كثير الأسفار وكان من العلماء الأعلام من علماء الشريعة والحقيقة ترجم له في المشرع الروي . أبناؤه خسة أحمد أعقب زينب أم الفقراء زوج الفقيه المقدم وانقرض من الذكور وعبد الله انقرض وعلوي المشهور بعم الفقيه من عقبه في حضرموت وغيرها آل عم الفقيه كآل الحداد وآل بن هميط وآل عيديد وآل بافقيه وآل طاهر وآل مغفون وآل باصرة وآل الحديلي وآل مسرفة وغيرهم وآل عظمة خان الذين نشروا الإسلام في الهند وجاوة والذين الم تزال آثارهم وأعقابهم باقية إلى الآن .

(١٥) (علي خالع قسم) سميً خالع قَسَمْ لأنه امتلك أرضاً بحضرموت وخلعها وسهاها قَسَمْ باسم أرض زراعية في مدينة البصرة باسم أجداده ولذلك لُقَبَ بخالع قسم . ولد في قرية بيت جُبيْر بحضرموت وأول من انتقل إلى مدينة تريم من السادة آل باعلوي وبني في مدينة تريم مسجد بني علوي المعروف سابقاً بمسجد بني أحمد ومسجد القوم ، ويعرف حالياً بحسجد باعلوي الذي لا زال معموراً ، توفي بتريم سنة ٢٥ه هـ وهو أول من دفن من السادة آل بني علوي بمدينة تريم وقبره بها معروف وترجم له في المشرع الروي انحصر عقبه في ابنه محمد صاحب مرباط المترجَمْ له سابقاً .

(١٤) علوي : كان عالماً عاملًا سخياً كريماً لطيفاً متأدباً بآداب الشريعة ترجم له في كتاب الغرر : عرف بصاحب بيت جُبير حيث توفي بها سنة ٥١٢ هـ وقبره بها معروف ، أعقب ابنان سالم انقرض والمعقب على خالع قسم .

(١٣) محمد مولى الصومعة : كان من الأثمة العارفين والعلماء العاملين فاق أقرانه علماً وعبادة وزهداً وكرماً ، كان سخياً باذلاً ماله للفقراء والمساكين ولد في بيت جبير وتوفي بها وقبره فيها معروف عند العوام « بجد القوم » أعقب ابناً واحداً هو علوي المترجم له . (١٢) علوي المبتكر : توفي في بلد سُمَلْ بحضرموت قريباً من مدينة تاربة سنة ٤٠٠ هـ ترجم له في المشرع الروي كان عالماً عاملاً وآل باعلوي يُلقَبون بباعلوي أو بني علوي نسبة إليه أعقب محمداً فقط .

(١١) عبيد الله : توفي في بلد عرض بور وقبره فيها معروف أعقب بصرياً وجديداً أعقبا ثم ـــ

انقرضا في القرن العاشر الهجري وانحصر العقب منه في ابنه علوي المذكور سابقاً كان من العلماء الأكابر اتفق مع أبي طالب المكي صاحب كتاب قوت القلوب وأخذ كل منها عن الآخر ترجم له في المشرع الروي .

(١٠) أحمد المهاجر: كان إمام الأثمة الكرام والعلماء الأعلام وَهَبَهُ الله عقلاً كاملاً وفراسة صادقة ، تنقل في الأفاق حفاظاً على الذرية ونسله من الاختلاف وانتحال البدع ولم يزل يتنقل من بلد إلى بلد ومن موضع إلى موضع حتى أنى إلى حضرموت سنة ٣١٧ هـ واستقر في الوادي المبارك وادي ابن راشد فألقى به عصى التسيار وسكنه موطناً وقراراً له ولذريته . فبتوفيق الله ورعايته حفظ الله الذرية من البدع واختلاف الأراء ، توفي في بلد الحُسيَّسَةُ سنة ٣٤٥ هـ وقبره في شعبِها معروف . أثنى عليه المؤرخون من أهل البمن وحضرموت وغيرها ، كان خروجه من البصرة إلى حضرموت مع ابنه عبد الله وأحفاده وجمع من القرابات والأصحاب والخدم واستقر مسكنه وذريته في حضرموت فأشرقت ببركتهم ودعوتهم وحلولهم شمس العلوم والأسرار والأنوار فقصدت حضرموت من كل مكان وانتشر العلم منها في كل قطر وبلاد . ترجم له في معظم المصنفات أعقب سبعة أبناء والعقب في ثلاثة عمد له عقب في البصرة الثاني علي له عقب في العراق يعرفون بآل أبناء والعقب في ثلد البحرين يعرفون بآل « العلوي » وفي إيران بآل « الإمامي » تم نقل ذلك من مشجرات النشابين المتأخرين في العراق . والثالث عبيد الله عقبه السادة آل بني علوى الحضارم .

- (٩) عيسى النقيب: نقيب السادة في البصرة في زمانه ولد في البصرة وتوفي بها نحو سنة ٢٤٠ هـ كان لونه مشرباً بحمرة شبيهاً بالمصطفى صلّى الله عليه وآله وسلم أبناؤه الذكور ثلاثون والمعقبون سبعة منهم المهاجر.
- (٨) محمد جمال الدين : ولد في المدينة المنورة وهاجر إلى البصرة وتوفي فيها . أبناؤه ١٦ والمعقبون عيسى النقيب ومحمد وعلي وموسى وجعفر الطيار . كان ذو شرف شامخ ومجد باذخ وعلم راسخ جمع بين الرواية والدراية .
- (٧) على العريضي: توفي بالمدينة في وادي العريض سنة ٢١٠ هـ وقبره بها معروف أمه أم ولد
   وهو أصغر أولاد أبيه وأطولهم عمراً ، أولاده المعقبون محمد والحسن وأحمد الشعراني
   ومحمد الصغير وجعفر ـ له عقب كثير منتشر في كثير من البلدان .

- =(٦) جعفر الصادق: كان إمام الأئمة الأعلام ولد بالمدينة وتوفي بها سنة ١٤٨ هـ وقبره في قبة أهل البيت في بقيع الغرقد. والمعقبون من أبنائه الإمام موسى الكاظم واسماعيل ومحمد الديباج واسحاق المؤتمن وعلى العريضي.
- (٥) محمد الباقر: هو الإمام الكبير العَلَمْ الشهير ذو الفضل الواسع والذكر الشاسع عند أهل الظاهر والباطن سمي باقراً لأنه بَقَرَ العِلْمَ أي شَقَّهُ وتوسع فيه ولد في المدينة سنة ٥٧ هـ وتوفي بها سنة ١١٧ هـ وقبره في بقيع الغرقد في قبة أهل البيت ، ابنه المعقب الوحيد جعفر الصادق .
- (٤) على زين العابدين : إليه النهاية في العلم والفتوة والنسك والعبادة والحلم والفضل والكرم ولد بالمدينة سنة ٣٨ هـ وتوفي بها سنة ٩١ هـ وقبر في قبة أهل البيت في المدينة المنورة في البقيع . كان ورده في كل يوم ألف ركعة مناقبه شهيرة أبناؤه المعقبون زيد وعمر وعبد الله والحسن والحسن وسليمان ومحمد .
- (٣) الحسين السبط: سيد شباب أهل الجنة ولد بالمدينة سنة ٤ هـ واستشهد بكربلاء سنة ١٦ هـ فضائله لا تحصى ولا تعد ومناقبه الحميدة لا تستقصى فهو ابن الزهراء وجده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أبناؤه ستة استشهدوا معه والسابع الإمام على زين العابدين الذي نجى من أبنائه ومنه العقب المبارك.
- (٢) الإمام على : أمير المؤمنين وإمام المتقين وبركة المسلمين وأزهد الصحابة وأشجعهم وأقضاهم ولد في يوم الجمعة في مكة المكرمة في جوف الكعبة المشرفة سنة ٣٠ من عام الفيل ولم يسجد لصنم حتى وهو في بطن أمه كانت إذا أرادت أن تسجد اعترض في بطنها ولهذا اختص من بين الصحابة بقولهم له « كرم الله وجهه » وهو أول من أسلم من الشباب توفي في ١٧ رمضان سنة ٣٥ هـ يوم الجمعة في بلد الكوفة أولاده ٣٥ المعقبون خسة عمر بن التغلبية ومحمد ابن الحنفية والعباس ابن الكلابية والحسن والحسين ابني فاطمة الزهراء أمه فاطمة بنت أسد وهي أول هاشمية تلد هاشمياً .
- (٢) فاطمة الزهراء : هي سيدة نساء العالمين ولدت بمكة المكرمة سنة ١٢ قبل عام الهجرة وتوفيت بالمدينة بعد وفاة أبيها صلّ الله عليه وآله وسلم بستة شهور . هي حوراء آدمية لم تحض ولم تطمث لذا سميت الزهراء قال صلّ الله عليه وآله وسلم : فاطمة بضعة مني يغضبني ما يغضِبُها ويؤذيني ما يؤذيها وسميت فاطمة لانقطاعها عن نساء زمانها في كثير من

- الصفات . تزوجت الإمام على كرم الله وجهه بأمرٍ من الله تعالى وحياً على لسان أبيها صلى الله عليه وآله وسلم . أبناؤها الحسن والحسين أعقبا ، ومحسن درج وانقرض وأم كلثوم وزينب .
- (١) سيدنا محمد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم : هو المصطفى الصادق الأمين . حبيب رب العالمين ، أفضل الخلق أجمعين ، سيد المخلوقات وأفضلها أجمعين . وفضائله ومناقبه وسيرته وأخلاقه وصفاته وبدائع معجزاته لا تحصى ولا تعد ﴿ قُلْ لُو كَانَ الْبُحْرُ مَدَادًاً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ﴾ رزقنا الله بمنّه وكرمه محبته وكمال المتابعة له في الدين والدنيا والأخرى في خبر ولطف وعافية . ولد بمكة المكرمة عام الفيل وانتقل إلى جوار ربه في المدينة المنورة بعد الهجرة النبوية بأحد عشر عاماً. وقبره معروف وموضع جسده الشريف صلَّى الله عليه وآله وسلم هو أفضل البقاع على الإطلاق. وهو القبر الوحيد المتعين عينه بين قبور الأنبياء والمرسلين عليه وعليهم أفضل الصلاة والتسليم . وهو حي في قبره حياة برزخية وأكبر بما يتصوره العقل الإنساني عليه أفضل الصلاة والتسليم . أبناؤه عبد الله والقاسم وإبراهيم . وبناته فاطمة ( الزهراء ) ورقية وزينب وأم كلثوم . وأمهم خديجة غير إبراهيم فأمه مارية القبطية . وذريته صلَّى الله عليه وآله وسلم من سيدتنا فاطمة الزهراء البتول وبعلها سيدنا الإمام على ابن أبي طالب كرم الله وجهه وأبناؤهما السبطان سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله عنهم وعن ذراريهم أجمعين . والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على سيدنا وإمامنا وحبيبنا وشفيعنا ومنقذنا ومولانا والرحمة العظمي للخلق أجمعين سيد الأولين والأخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحمه أجمعين.

#### شيوخه

عندما نلتمس التعرف على شيوخه يطول بنا التجوال بين الأكابر ونكتفي بذكر بعضهم :

١ ـ والده العلامة المحدث الأصولي الفروعي النحوي الإمام حسين بن
 عبد الله بلفقيه(١)

٢ ـ والشيخ الإمام المحدث الفقيه محمد بن علي الشوكاني<sup>(١)</sup> المتوفى في عام
 س هـ .

٣- الحبيب الإمام عبد الرحمن بن محمد بن زين بن سميط باعلوي (١٠).

٤- والحبيب الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر باعلوي<sup>(3)</sup>. والشيخ عبد الله بن أحمد باسودان الكندي<sup>(6)</sup> والحبيب الإمام علوي بن سقاف السقاف<sup>(7)</sup> والحبيب عبد الله بن علي بن شهاب الدين<sup>(7)</sup> والحبيب السيد عقيل بن السيد عمر بن يحيى المكي<sup>(6)</sup> والشيخ الإمام عمر بن عبد الكريم بن عبد الرسول المكي الحنفي<sup>(6)</sup> والحبيب الإمام علوي بن أحمد بن الحسن بن الإمام عبد الله بن علوي الحداد باعلوي<sup>(7)</sup> والحبيب عمر بن أحمد بن الحسين بن عبد الله بن علوي الحداد باعلوي<sup>(7)</sup> والحبيب عبد الرحمن بن حامد بن عمر الحامد باعلوي ، والحبيب أبو بكر بن عبد الله الهنداون ، والحبيب علي البيتي السقاف المكي ، والحبيب عمر بن سهل مول الدويلة باعلوي ، والحبيب الإمام يوسف بن محمد البطاح الأهدل ، والحبيب عبد الرحمن بن سليمان الأهدل ، والشيخ الإمام محمد صالح الرئيس الزمزمي المكي .

- (۱) فقد لازمه المؤلف بعد سن التمييز نحواً من ثلاثة عشرة سنة وقراً عليه جملة من الكتب في أكثر العلوم واستفاد منه فوائد كثيرة من منطوقها ومفهومها ، وألبسه وأجازه بجميع طرقه على اختلاف كيفياتها المشهورة والمحمودة بسنده وتلقيه عن شيوخه منهم والده العلامة عبد الله صاحب حمطوط بن علوي بلفقيه سبط عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه ، وخاله الحبيب عيدروس بن عبد الرحمن بلفقيه المتوفى بتريم سنة ۱۱۸۸ هـ الذي تولى القضاء في مدينة تريم مدة عشرين سنة ، والشيخ صاحب الأحوال والمقامات أبو بكر بن حسين بلفقيه صاحب آشي في جزيرة جاوة المتوفى بها سنة ١١٩٥ هـ والحبيب قاضي الإسلام سقاف بن محمد السقاف المتوفى في مدينة سيون سنة ١١٩٥ هـ والحبيب أحمد بن الحسن بن عبد الله بن علوي الحداد والحبيب علي بن محمد بن شهاب الدين والحبيب عمر بن أحمد العيدروس والإمام اللطيف محمد بن سهل مولى الدويلة بروايتهم عن من قبلهم من المشايخ والأسلاف الصالحين .
- (٢) ذكر الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي في كتابه عقد اليواقيت عن المؤلف أنه قال : لم يقع له الاجتهاع بالشيخ محمد بن علي الشوكاني وإنما حصلت له منه الإجازة وكتبها له بخطه بالمراسلة وقال له : عسى أهل بلدكم لهم معكم مجالس فقلت له : لا ، وذكرت له شيئاً ما هو شان نفسي فقال : وأما بنعمة ربك فحدث ، لئن شكرتم لأزيدنكم ثم قال : يكفيهم نظركم ، ثم قال : جرت عادة الله أو سبحانه وتعالى الأكابر لم ينتفع بهم كثير من الناس ٥١ صفحة ١٣٢ الجزء الأول .
- (٣) كان من العلماء الدينيين والقادة المرشدين والشيوخ الصوفيين والكبار البارزين ، ولد بدينة شبام سنة ١١٦٤ هـ ونشأ بها ولما ترعرع التحق بمعية عمه العلامة عمر بن زين بن سميط خليفة أبيه في المقام العلمي والمشيخة الصوفية والمنصبة السميطيّة « المنصبة » هي رآسة الأسرة في بيوت السادة بني علوي بحضرموت وتتلمذ على كثير من العلماء والشيوخ منهم العلامة جعفر بن أحمد بن زين الحبشي الملقب ( بالسلطان ) وأخيه علوي والعلامة حسن بن عبد الله بن علوي الحداد . وبعد وفاة عمه سنة ١٢٠٧ هـ جلس في مكانه العلمي والصوفي متحملاً أعباء و المنصبة » ومتصدياً لإرشاد العباد وتدريس العلوم فتكاثر عليه المريدون وتخرج عليه الكثير من المشاهير في عصره ، من أجلهم العلامة عمر بن أحمد بن سميط . وكان شديد التواضع كثير العبادة حريصاً على عهارة وقته بالعلم والعبادة أحمد بن سميط . وكان شديد التواضع كثير العبادة حريصاً على عهارة وقته بالعلم والعبادة

- والتلاوة والأذكار مستمراً في هذه الظاهرة إلى أن انتقل إلى جوار ربه سنة ١٢٢٣ هـ في مدينة شبام . أهـ تاريخ الشعراء الحضرميين صفحة ٣/٤٨ .
- (٤) هو صاحب العلوم الكسبية والمواهب الوهبية الجامع بين علمي الظاهر والباطن وأوحد هدايات الله ومرشدي خلقه ، إلى الصراط السوي صاحب التصانيف الكثيرة والشهرة العظيمة ، ولد بمدينة تريم سنة ١١٩١ هـ ووفاته في بلد المسيلة بحضرموت سنة ١٢٧٧ هـ وهو أشهر العبادلة السبعة بحضرموت انظر ترجمته في كتاب تاريخ الشعراء الحضارم صفحة ١٦٢ الجزء الثالث .
- (٥) مولده في بادية دوعن بحضرموت سنة ١١٧٨ هـ ووفاته في بلد الخريبة بدوعن سنة ١٢٦٦ هـ ترجم له في تاريخ الشعراء صفحة ٧٥ الجزء الثالث كان من العلماء العاملين والفقهاء المتمكنين.
- (٦) مولده بمدينة سيئون في حضرموت سنة ١١٧٠ هـ ترجم له في تاريخ الشعراء صفحة ٥٥ / ٣ .
  - (٧) توفي بتريم سنة ١٢٦٤ هـ ترجم له في تاريخ الشعراء.
- (٨) توفي بمكة المكرمة ترجم له كتاب النور والزهر صفحة ٣٣٩ طبع عالم المعرفة بجدة .
- (٩) توفي بمكة المكرمة سنة ١٢٤٧ هـ ترجم له في كتاب النور والزهر صفحة ٣٧٨.
- (١٠) ولدد في حاوي تريم سنة ١١٦٢ هـ له مؤلفات كثيرة منها الحاوي لأهل بتاوي والقول التام في دعوة الأنام من العوام والبرهان في صحة صلاة الجمعة بنقص العدد بأمر السلطان ومصباح الأنام والسيف الباتر لعنق المنكر على الأكابر والقول الواف في معرفة القاف وغيرها من التصانيف المفيدة ترجم له في تاريخ الشعراء ٣/٤٣.

#### تلامذته ومريديه

الحبيب علي بن سالم لدعج ابن الشيخ أبي بكر بن سالم ولد في مدينة عينات بحضرموت سنة ١١٤٤ هـ وتوفي سنة ١٢٦٠ هـ ، كان من العلماء الصلحاء والأولياء العارفين ومن أقران الحبيب علي بن محمد الحبشي والحبيب أحمد بن حسن العطاس وكانت بينهم محبة ومودة كبيرة .

وله كتاب (فيض الله العلي) ترجم لنفسه فيه وقال فيه عن المؤلف أن الحبيب عبد الله بن حسين بلفقيه من آيات الله الباهرة في العلوم حتى أنه لا مثيل له في الفقه بحضرموت وسمعه يقول أنه لم يجد من يسأله عن أربعة عشر علماً. أهـ

#### الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي العلوي

ولد في ٢٣ المحرم ١٢٣٧ هـ وتوفي في الغرفة ١٣١٤ هـ وهو المعروف المشهور صاحب (عقد اليواقيت) و (عقود اللآل). وهو مسند حضرموت وعالمها في زمانه. انظر شيوخه وترجمته في كتابيه المذكورين والكتابين من المراجع الأساسية في النقل لترجمة المؤلف. وقد أفاظ في ترجمته مفتي حضرموت الحبيب عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف في كتابه معجم بلدان حضرموت.

#### أحمد بن علي بن هارون بن علي الجنيد

ولد بتريم سنة ١١٥٥ هـ وتوفي بها في شوال ١٢٧٥ هـ ، كان من كمّل الرجال أهل العلم والعمل والجد والاجتهاد والجود والفضل والمال جليلًا نبيلًا ،

عالماً عاملًا له قدم راسخٌ في النسك والعبادة لا يفتر عن قيام الليل سفراً وحضراً صحةً ومرضاً. قال فيه الحبيب علوي بن زين الحبشي: منذ عرفت أحمد الجنيد لا أظنه ترك قيام الليل ، كان يقرأ عشرة أجزاء في البيت ثم يخرج قبل الفجر يقرأ الحزب في مسجد السقاف.

نشأ بتريم وتخرج على يد علماء زمانه كالحبيب عبد الرحمن فقيه صاحب البطيحاء وعمر بن أحمد الحداد وعبد الرحمن بن حامد بن عمر حامد باعلوي والمؤلف ومن في طبقتهم .

رحل إلى الحرمين واليمن وأخذ عن خلق كثير، وقرأ في كثير من العلوم وأحيا، ما ندرس منها خصوصاً علم التجويد، فقد اندرس بحضرموت فأحيا مآثره وأخذ عن القطب أحمد بن عمر بن سميط. وتخرج به جم غفير وأذعن له أهل وقته وكان له اعتناء بسيرة السلف وإحياء مآثرهم وما اندرس من قبورهم وكان غاية في حفظ الأنساب للسادة والعرب ولا يكاد يشذ عن حفظه أحد، وله اعتناء بزيارة القبور ومعرفة أهلها وكثير منهم اندرس قبره فرفع قبره وجصصه، وقد شاهده بعض الناس يزور التربة وهو محبوس في بيت آل غرامة، وأخذ بالحوطة في تريم بيت سيدنا الفقيه المقدم وجعله مصلى للنساء لأهل بيته. وأخذ أيضاً بيت سيدنا عبد الرحن السقاف شرقي مسجده وغيرها وهي الآن موجودة مع أحفاده. كان شديد الابتلاء بالأمراض والمحن وجور الظلمة.

وكان آية في الحفظ في يكاد ينسى شيئاً يسمعه وله اليد العليا في علم الحديث ورجال السند والقدّح في السير والأنساب. وجل وقته في التدريس ونفع الناس وله كتاب في الأنساب أسهاه (النور والزهر شرح قصيدة عبد الله مدهر) وكتاب في التجويد سهاه (العقد الفريد شرح باكورة الوليد) أه.. شجرة السادة آل باعلوى.

#### الشيخ رضوان بن أحمد بارضوان بافضل

توفي بعينات في ٢٤ / ٩ / ١٣٦٥ هـ رثاه المؤلف بقصيدة منها: ما للنفوس بصهباء الهوى سَكِرت وأخطأت منهج التقوى وما اعتبرت فها أصاخت لها سمعاً وما ادكرت كأنها عن داعي الموت حضرت

في كل يوم لها في الدهر مدّكرً تظل في حلل الأهواء براذله إلى أن قال:

فها توانی وراحت روحه وسرت كأن شمس الضحى في أرضها استترت دعاه مولاه لزلفي ورحمته من بعده أظلمت عينات أجمعها

كان من خواص مريديه وخواص الخواص ، وقد جمع مكاتبات المؤلف الفقهية القيمة له في أربعهائة وخمسة وتسعين صفحة مخطوطة نسأل الله أن يأتي الوقت المبارك والتوفيق والتسهيل لنتشرف بطباعتها .

#### عبد الرحمن بن على بن عمر السقاف

كان من كبار الأئمة المجتهدين ومن الأولياء الصالحين العارفين بحراً في العلوم ، قوي الحافظة خصوصاً في علم (الرقائق) ، ذا لسان طلق في الوعظ ونور شارق ، وجاه واسع وصيت شاسع وكان زاهداً ورعاً ذا حسن ظن وخلق متسع . ولد بسيئون سنة ١٢٢٦ هـ وتوفي بها سنة ١٢٩٢ هـ يوم الجمعة . ترجم له في تاريخ الشعراء الحضرميين ص ٤/٤٩.

وهو جد والدنا وشيخنا ومربينا الذي منه نستمد وعليه نعتمد العلامة البحر البقية الجامع لكل الأخلاق الحميدة والأوصاف الجميلة والأسرار الكثيرة والأنوار المنيرة سيدي عبد القادر بن أحمد إبن سيدي المترجم له عبد الرحمن بن علي بن السقاف، متع الله به في خير ولطف وعافية.

#### أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس

ولد في حريضة ١٢١٥ هـ وتوفي بها سنة ١٢٨١ هـ ودفن داخل قبة الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس المعروف قبره بصاحب السراج على يمين الداخل من الباب الجنوبي كان من أكابر الأولياء المشهود لهم بالوراثة المحمدية المصطفوية والصديقية الكبرى . عالماً عاملاً له كرامات كثيرة ، وله إتصالات بالأولياء ومع ذلك كان شديد التواضع هاضماً نفسه يستمد من كل من رءآه ، وكانت تطوى له القراءة ويمتد له الوقت حتى يقرأ بين العشائين ألف مرة من سورة يس وفي جلسة خفيفة خمسائة منها .

أخذ عن المؤلف بتريم ومكث بها مدة ويروى أنه طلب من المؤلف الذهاب إلى بلدة حريضة للاستعداد بتجهيز الأرض للزراعة في موسم الأمطار المعتاد كها هو عادة أهل حريضة ، فلم يأذن له المؤلف وبعد مرور موسم الأمطار المعتادة أذن له بالذهاب إلى حريضة وقال إن شاء الله يأتي المطر في يوم كذا فقال له الحبيب أبو بكر هل هذا بكشف أم علم قال له بعلم ولعله لاتساع المؤلف في علم الهيئة (الفلك).

وكان الحبيب على بن محمد الحبشي المتوفى بسيئون سنة ١٣٣٣ هـ من خواص تلامذة ومريدي الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس ، وشيخ فتحه وقد كانت الكثير من قصائد الحبيب على الحبشي في المدح والثناء على الحبيب أبو بكر العطاس .

#### وصية من وصاياه القيمة

ومن أثناء وصية له لبعض تلامذته ـ قال رضى الله عنه وأرضاه : نوصيه ونحن بالوصيبة أحرى ، إذ صاحب البيت بما فيه أدرى ـ بوصية الله للمتقدمين والمتأخرين وهي التقوى في السر والنجوى ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدَ وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله . . ﴾ الآية . وبما أخرجه الترمذي وحسنه وإبن المنذور وإبن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وإبن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عند إبن مسعود قال : ( من سرَّه أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمة أمره فليقرأ هؤلاء الآيات : ﴿ قُلْ تَعَالُوا أَتُلُ مَا حَرْمُ ربكم عليكم ﴾ إلى قوله : ﴿ ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون . ﴾ وبما أخرجه الخرائطي والبيهقي وأبو نعيم أنه صلَّى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ : ﴿ أُوصِيكُ بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة وترك الخيانة وحفظ الجار ورحمة اليتيم ولين الكلام وبذل السلام وخفض الجناح . » ، وبما أوصى به الإمام الحجة الغزالي لبعض أهل عصره فقال في أثناء الكلام ما لفظه (فقد قيل لرسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم : من أكرم الناس فقال : أتقاهم فقيل : من أكيس الناس ، فقال : أكثرهم للموت ذكراً وأشدهم له استعداداً ) ، وقال عليه السلام : « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله المغفرة ، وأشد الناس غباوة وجهلًا من تهمه أمور دنياه التي يتخطفها عند الموت ولا يهمه أن يعرف أنه من أهل الجنة أو النار » . وقد عرَّفه الله ذلك حيث قال تعالى : ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارِ لَفِّي نَعِيمَ وَإِنْ الْفَجَارِ لَفِّي جَعِيمٍ ﴾ .

وقال : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةُ الدُّنيا وزينتها . ﴾ الآيات إلى ﴿ يعلمون ﴾ . وإني أوصى هذا الأخ أن يصرف إلى المهم همته ، وأن يحاسب نفسه قبل أن يُحاسب ، ويراقب سريرته وعلانيته وقصده وهمته وأفعاله وأقواله وإصداره وإيراده أهي مقصورة على ما يقربه إلى الله تعالى ؟ ويوصله إلى سعادة الأبد ؟ أو منصرفة إلى ما يعمر دنياه ويصلحها له أصلاحاً منغصاً مشوباً بالكدورات مشحوناً بالغموم والهموم ثم يختمها بالشقاوة والعياذ بالله ؟ فليفتح عن بصيرته ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد ، وليعلم أنه لا ناظر لنفسه ولا مشفق سواه وليتدبر ما كان بصدده فإن كان مشغولًا بعمارةِ ضيعةٍ فلينظر كم من قرية أهلكها الله وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها بعد إعمالها ، وإن كان مقبلًا على استخراج ماء وعمارةِ نهر ، فلينظر كم من بئر معطلة وقصر مشيد بعد عمارتهما ، وإن كان مهتماً بتأسيس بناء فليتأمل كم من قصور مشيدة البنيان محكمة القواعد والأركان أظلمت بعد سكانها . وإن كان مهتماً بعمارة الحدائق والبساتين فليعتبر كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة . الآية : وليقرأ ﴿ أَفْرَأَيْتَ إِنْ مَتَعْنَاهُمُ سَنَيْنَ ثُمّ جاءهم ماكانوا يوعدون ما أغنى عنهم ماكانوا يمتعون ﴾ . وإن كان مشغوفاً والعياذ بالله بخدمة سلطان فليتذكر ما ورد في الخبر ( أنه ينادي مُنَادٍ يوم القيامة أين الظلمة وأعوانهم فلا يبق أحد مَدَّ لهم دواة أو برى لهم قلماً فها فوق ذلك إلا حضروا فيجمعون في تابوت من نار فيلقون في جهنم ) . وعلى الجملة فالناس كلهم إلا من عصم الله نسوا الله فنسيهم وأعرضوا عن التزود للآخرة وأقبلوا على طلب أمرين الجاه والمال ، فإن كان هو في طلب جاه ورياسة ، فليتذكر ما ورد به الخبر ( إن الأمراء والرؤساء يحشرون يوم القيامة في صورة الذر تحت أقدام الناس يطؤونهم بأقدامهم ) وليقرأ ما قال الله تعالى في كل متكبر جبار ، وقد قال صلَّى الله عليه وآله وسلم : « يكتب الرجل جبّاراً وما يملك إلا أهل بيته ، أي إذا طلب الرياسة بينهم وتكبر عليهم . وقد قال عليه السلام : « ما ذئبان ضاريان أرسلا في زريبة غنم بأكثر فساداً من حب الشرف في دين الرجل المسلم ، ، وإن كان في

طلب المال وجمعه فليتأمل قول عيسى عليه السلام: (يا معشر الحواريين الغِنَى حسرة في الدنيا مضرة في الآخرة. بحق أقول: لا يدخل الأغنياء ملكوت السهاء).

وقد قال نبينا صلَّى الله عليه وآله وسلم: « يحشر الأغنياء يوم القيامة أربع فرق ، رجل جمع مالاً من حرام وأنفقه في حرام فيقال اذهبوا به إلى النار ، ورجل جمع مالًا من حرام وأنفقه في حلال فيقال اذهبوا به في النار ، ورجل جمع مالًا من حلال وأنفقه في حرام فيقال اذهبوا به إلى النار ، ورجل جمع مالًا من حلال وأنفقه في حلال فيقال قفوا هذا واسألوه لعله ضيع لسبب غناه فيها فرضنا عليه أو قصر في الصلاة أو في وضوئها أو ركوعها أو سجودها أو خشوعها أو ضيّع شيئاً من فروض الزكاة والحج ، فيقول جمعت المال من حلال وأنفقته في حلال وما ضيعت شيئاً من حدود الفرائض أتيتها بتهامها فيقول لعلك باهيت واختلت في شيء من ثيابك ، فيقول يارب ما باهيت ولا اختلت في ثيابي ، فيقول لعلك فرطت فيها أمرناك به من صلة الرحم وحق الجيران والمساكين وقصرت في التقديم والتأخير والتفضيل والتعديل ويحيط هؤلاء به فيقولون ربنا أغنيته بين أظهرنا وأحوجتنا إليه فقصر في حقنا فإن ظهر تقصير ذهب به إلى النار وإلا قيل له قف هات الأن شكر كل لقمة وكل شربة وكل أكلة وكل لذة فلا يزال يسأل ». فهذا حال الأغنياء الصالحين المصالحين القائمين بحقوق الله تعالى أن يطول وقوفهم في العرصات ، وكيف حال المفرطين المنهمكين في الحرام والشبهات المتكاثرين به المتنعمين بشهواته الذين قيل فيهم: ﴿ أَهْاكُمُ التكاثر ﴾ . فهذه المطالب الفاسدة هي التي استولت على قلوب الخلق فسخرتها للشيطان وجعلتها ضحكة له فعليه وعلى كل مشمّر في عداوة نفسه أن يتعلم علاج هذا المرض الذي حل بالقلوب فعلاج مرضى القلوب أهم من علاج مرضى الأبدان. ولا ينجوا إلا من أتى الله بقلب سليم.

وله دواآن . أحدهما ملازمة ذكر الموت ، وطول التأمل فيه مع الاعتبار بخاتمة الملوك وأرباب الدنيا كيف أنهم جمعوا كثيراً وبنوا قصوراً فرحوا بالدنيا بطروا وغروا

فصارت قصورهم قبوراً وأصبح جمعهم هباء منثوراً وكان قدر الله قدراً مقدورا ، ﴿ أُولَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أُهْلَكُنَا مِن قبلهم مِن القرون يمشون في مساكنهم ﴾ . الآية . فقصورهم وأملاكهم ومساكنهم صوامت ناطقة تشهد بلسان حالها على غرور عاملها فانظر الآن في جميعهم ﴿ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا ؟ ﴾ .

الدواء الثاني : تدبر كتاب الله ففيه شفاء ورحمة للمؤمنين وقد أوصى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم بملازمة هذين الواعظين بقوله : « فقد تركت فيكم واعظين صامتاً وناطقاً الصامت الموت والناطق القرآن » . وقد أصبح أكثر الناس أمواتاً عن كتاب الله تعالى وإن كانوا أحياء في معايشهم ، وبُكماً عن كتاب الله وإن كانوا يتلونه بالسنتهم ، وصُمًّا عن سهاعه وإن كانوا يسمعونه بآذانهم ، وعُمياً عن عجائبه وإن كانوا ينظرون إليه في صحائفهم ، وأميين في أسراره ومعانيه وإن كانوا يشرحون في تفاسيرهم . فحذار أن تكون منهم وتدبر أمرك وأمر من لم يتدبر كيف ندم وتحسّر وانظر في أمرك وأمر من لم ينظر في نفسه كيف خاب عند الموت وخسر . واتعِظْ بآية وآحدة من كتاب الله تعالى ففيها مقنع وبلاغ لكل ذي بصيرة . قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُم أَمُوالَكُم وَلَا أُولَادِكُم عَن ذَكَّر الله . . ﴾ الآية إلى آخرها . وإياكم ثم إياك أن تشتغل بجمع المال فإن فرحك به ينسيك عن ذكر الأخرة وينزع حلاوة الإيمان من قلبك . قال عيسي صلوات الله وسلامه عليه : ( لا تنظروا إلى أموال أهل الدنيا فإن بريق أموالهم يذهب بحلاوة إيمانكم وهذا ثمرته بمجرد النظر فكيف عاقبة الجمع والطغيان والبطر . ) أهـ . كلام الحجة الغزالي نفع الله به كما نقله عنه التاج السبكي في طبقاته وكفي به وصية ونصيحة . فهي وصيتي أولًا لنفسي ولأخي هذا ثانياً ولكافة المسلمين ثالثاً وقد أودعنا مؤلفاتنا وإجازاتنا ومكاتباتنا لاسيها دواننا المسمى بعقود الجهان والدر الحسان شيئاً كثيراً من الوصايا والآداب جعلنا الله عن يأمر ويأتمر ، ويعظ ويتعظ ، ويوقظ ويستيقظ ، ويزجر وينزجر لأدخل في حزبه المفلحين وأكون من الصالحين بفضل وجوده آمين . فإن ما اقترفته من الذنوب شباباً وكهولةً وشيباً واقتحمته من العيوب مما يوهن الصخور وتقشعر منه الشعور ، ولكني متوسلاً إلى رفيع الدرجات وغافر الذنوب والسيئات بأخص أحبابه وبحق ذاته والصفات أن يكفّر عني الجنايات ويغفر لي سائر الخطيئات ويستر مني العورات ويرحم مني العبرات ويقيل العثرات أنه أكرم كريم وأرحم رحيم ، وأسأل من أخي هذا وكل أخ في الله لا ينساني وسائر مشائخي من صالح دعواته في خلواته وجلواته وبعد صلواته فإني له من الداعين وبه من المعتنين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وسائر الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين وعلينا معهم ووالدينا آمين .

وتكملة للفائدة أضفنا بهذا الكتاب \_ كتاب خطاب الإيقاظ في الكلام على شيء من غرر الألفاظ ( في ذكر شيء من مصطلحات الفقهاء الأعلام أئمة الإسلام مما أودعوه من عباراتهم المرعية في كتبهم الشرعية ) للمؤلف رحمه الله ونفعنا به وبأسراره وعلومه في الدارين إنه سميع مجيب . والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما وسع علم الله على مر الأيام والدهور .

بقلم الناشر علوی بن محمد بن أحمد بلفقیه

#### مؤلفاته

١ \_ الفتاوى الفقهية في مجلد ضخم مخطوط ، وقد لخصها الحبيب العلامة النسابة السيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور المتوفى بتريم ١٣٢٠ هـ في كتابه بغية المسترشدين « المشهور بفتاوي مشهور » « مطبوع » .

٢ \_ بغية الناشد في أحكام المساجد « مخطوط » .

٣ ـ فتح العليم في بيان مسائل التولية والتحكيم ، « مخطوط » .

٤ ـ الهدية السنية لأهل الملة المحمدية «موضوعها» فقه وتصوف،
 « مخطوط» .

٥ ـ المسالك السوية إلى مناسك الوصية « مخطوط » .

٦ - كفاية الراغب شرح هداية الطالب ، موضوعها « فقه » .

٧ ـ أرجوزة ، في التوحيد وشرحها : الدرر المفيدة «مخطوط» .

٨ ـ تمهيد الأصول في ألفاظ الفصول: المنسوبة للإمام على زين العابدين ابن
 الحسين السبط.

٩ ـ قوت الألباب من مجاني جني الآداب ( مخطوط ، .

١٠ ـ النحلة في تسهيل سلسلة الوصلة إلى سادات أهل القبلة .

١١ ـ شفاء الفوأد بإيضاح الإسناد .

١٢ ـ منحة الإخوان بحل غريب الديوان .

١٣ ـ ( ديوانه الكبير ) المسمى عقود الجهان والدر الحسان ( تحت الطبع ) .

١٤ ـ مطلب الإيقاظ في الكلام على شيء من غرر الألفاظ . طبع بذيل كفاية الراغب .

١٥ ـ مكاتباته في مجلد ضخم في نحو ٥٠٠ صفحة جمع تلميذه الشيخ رضوان ابن أحمد بارضوان .

١٦ ـ المقصد النفيس في شرح عقيدة الشيخ محمد صالح الرئيس.

#### مراجع الترجمة

١ \_ عقد اليواقيت الجوهرية . تأليف عيدوس بن عمر الحبشي « مطبوع » .

٢ ـ شجرة السادة آل باعلوي « مخطوطة في ١٦ مجلد » .

٣ - المختصر في كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة . تأليف
 عبد الله مرداد «مطبوع» .

٤ \_ أدوار التاريخ الحضرمي . تأليف محمد بن أحمد الشاطري « مطبوع »

ه ـ عقود اللآل . تأليف عيدروس بن عمر الحبشي .

٦ ـ فيض الله العلي . تأليف علي بن سالم لدعج .

٧ - كتاب إعلام الطالب النبيه بذكر شيء من مناقب آل بلفقيه . لشيخنا النسابه البقيه الحبيب عمر بن علوي الكاف .

٨ ـ شجرة آل بلفقیه « مخطوطة » .

٩ ـ تاريخ الشعراء الحضرميين ٥ مجلدات «مطبوع».

١٠ ـ المشرع الروي في مناقب السادة آل باعلوي . تَأْلَيْفُ الشُّلِّي ﴿ جَزَّئِينَ ﴾

« مطبوع » . ١٢ \_ شمس الظهيرة . تأليف الحبيب عبد الرحمن المشهور ، شرح ضياء شهاب « مطبوع في مجلدين » .

١٣ \_ شجرة أصول السادة باعلوي . تأليف علوي بن محمد بلفقيه ممطبوعة سنة ١٤٠٥ هـ .

## بسم التيارحم الحيم

الحمد لله ربّ العَالمين ، وصلى الله على سيّدنا محمّد خَاتم النبيين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد فهذه القصائد من أنفاس سيّدنا الحبيب الإمام الفاضل العلّامة عبد الله بن الحسين بن عبد الله بلفقيه .

#### قال رضي الله عنه

ونشكرة على نِعَم تَوالَى وكم أسْدى لنا نِعَا ثِقالا وكم أسْدى لنا نِعَا ثِقالا ولا نُحْصي مَرزياة تَعَالى على المختار مَنْ جَمع الكهالا هُداة الدّينِ والفخر الرّجالا كها قد جَاءَ فاسْلُكُ ذا المجالا بتقوى الله أعني الامتشالا عن المحدور إيّاك الوبالا من الخيراتِ يَاصَاحِ الخصالا ولا تكسلُ فها نال الكُسالى ولا تكسلُ فها نال الكُسالى

ببسم الله نبتدىء المقالا على الإسلام أولى كلّ شيء نوحًده ونحمده ونشني وصلى الله دأباً معْ سَلام يعمُّ الآلَ والأصحابَ طُرًا وبعد : النصح للإخوان دِيْن فأوصي إخوتي . والنفس أحرى فأوصي إخوتي . والنفس أحرى فقد فاز الرجال بها ونالوا وعلم الدين فاطلبه مجدًا

فذُو الإخلاص قد حَاز النَّوالا . وبالإخلاص ِ يـزْكُو كـلُ فِعْل وخذ بالقَصْد وانتخب الحلالا ودار النّاس بالأخلاق تسمو كرام النّاس أسنّاهُمْ فِعالا وسير بالشرع مادمت وخالِلْ عن الأدناس فاحْذُ ذَا المثالا وعِزُّ النَّفْسَ بالزَّهْدِ وصُنْهَا بلا بؤس فقد رُمْت المحالا وإنْ تطلبْ صَفا الدّنيا دواماً فذُو التسويف قد خسرَ المنالا فخُذْ زادَ العبور بلا توانٍ لَمَا يُرضيكَ حالًا أو مآلا فيارحمٰـــنُ وقَقْنا جميعاً وعُمَّ الصَّحْبَ أجمعهم وآلا ودُمْ صلِّ على خير البرا يَــا مع التسليم وامنحهم نُــوالا وأتباعاً لهم من كـلّ حُبْر وقال رضي الله عنه

يا مالك الأملاك ، يا برُّ يا وَهَّابُ يَا جانيَ الأحلاك ، يا قابل التُوَّابُ يا مِلك النُّوَّابُ عبدك فقيرك جاك ، واقفُ على الأعتابُ يا مجري الأفلاك، يا مسبّب الأسبابُ

يا مُنْتَهِى الأمالُ ، يا مَلْجاً اللَّهفانُ فليس خافي حالُ، عليك يا منَّانُ أَمنن على من مَالُ ، وإنْ أَسَا الآدابُ أَمنن على من مَالُ ، وإنْ أَسَا الآدابُ

يا ربِّ حاجاتي ، أرجوكَ أن تُقْضَى في الحال والآتي ، عَلِّي بها أَحْظَى واغْفِرْ لزلاّتي ، واسترْ عليْ وارْضَ جتتك صريخاً باك ، يا ملجأ الطلاّبْ

مولاي يا أكرم ، يا غافر السيّات اغفر لمن أجْرَم ، يا راحم العبرات

أنتَ بِنا أعلَمْ ، فاسترْ لنا العوراتْ

مالي سِوَى فضلكُ ، يا ربّ يا معبودْ

وللعِدَا أَهْلِكْ ، تُمَّمْ لِيَ المقصودُ

عِذْنا من الفتنة ، في الدِّينْ والدُّنيا وهب لنا الجَنَّةُ ، دار البقاء فَهْيا

> يا ربّ بالهادي ، المصطفى الأعظم من جَوْر أَجْنادِ ، كم من شَقي أغشَمْ

وصَلِّ يا حنَّانْ ، على النبي الأفضلْ ما حرَّكَ الأغصَانُ ، ربحُ وما هَرُولُ

وقال رضى الله عنه

في البلاد لا تجد من يُدْرككُ صِحْ دواماً في الدّيارِ والسّككْ لُذْ بتدبير الذي قد ركبُكُ عِزٌّ نفسك بالقنوع واصطبرُ مجسريـاً للفُلك حقّــاً والفَلكُ ربُّك القهَّارُ والغفَّارُ جَلْ بالذي يَـرْضي عليكَ أو فَلَكُ(١) قِفْ على بابه طريحاً راضياً ليس عَمَّا قدر المولى مفَكْ تسترح ما دمت حيًّا مطْلَقًا (١) لعله أوقلك.

سمعاً لمن ناداك ، من موضع الأتعابُ

أَدْرِكْ عليْ أَدْرِكْ ، بالسُّؤلْ ياذا الجُودْ واسبِلْ عليْ نعماك ، ياوالي الأربابْ

واعظِمْ لنا المُّنَّةُ ، في جملةِ الأشياء مطالب النُّسَّاكُ ، أهل الصَّفا الأحبابُ

أصلح لنَا الوادي ، فقد جَفا وأظلَمْ باغي عدُوْ سَفَّاكُ ، طاغي غَوِي كذَّابْ

نخبة بني عدنان ، السَّيدِ الأكمَلْ ماش ٍ وما ناجاكُ ، داع ِ ولي أوَّابْ

إنَّهَا غرس البِّلايا والعُلَكْ واعرف الدنيا تراها لامِرَا وعديمُ المال أوْ مَنْ قد مَلَكْ لم ينَـلُ ذو الجاه منهـا سؤلَّهُ لمصير ليس في لُقْياه شَـكْ فِـرً منها وانبُــذَنْها واستَعِــدُ لو ملَكْ فيها امرؤً منها الف لَكُ إنما الدنيا عواقبها الفنا رفعةً ليس يُساميها دَرَكُ بَخْ لأهل الزهد فيها قد عَلَوْا تَخْشَ هَوْلًا واتَّبع مَنْ قَد سلَكْ فاسْلُكِ العزُّ ولا تكسّلْ ولا وبُدُورِ الأرضِ أنوارِ الحَلَكْ من رجال الله سادات المُللا مَنْ عَـلًا كـلَّ نبـيٍّ ومَلَكْ وصلاة اللَّه تَغْشي المصطفي تابع في طاعة الله الْهَمَكُ وعلى الآل وأصحاب كذا وقال رضي الله عنه

وذكْر الرُّبا والرقمتين وضارج وجرّة والزّوراء ذاتِ المناهج لرُوحي لتهدأ من ضرام اللواعج فتلكَ مَرام الرّامياتِ الدّواعج وَعَيْدِيدَ من تلك البقاع الأوارج ولَيْلَ وربّاتِ العُلا والدّمالج ويرتاحُ سِرِّي في رُباها وخارجي ورعْياً لأهليها الكرام البواهج ورعْياً لأهليها الكرام البواهج تذكّرْتُ أيّامَ الصّبا في المدارج على وفق شرْع الله ذاكي النّوافج

أعِدْ ذِكْرَ نعمان الإراكِ وعالج ِ
كذا الجزْعَ والجرعاء والسّفحَ واللوى
وبالمنحنى والحيفِ يا قوم علّلوا
لأنَّ بها الآرامَ ترعى عشوبها
ألا أيّها السُّهَار ما بينَ خيلةٍ
فهلْ تذكروا وادي الغزال وحاجرٍ
فإنَّ وَرَبِّ البيت أصْبُو لذكْرِهَا
سَقى الله أوطانَ الأحبّة كلّها
إذا ما سرى برْقُ الأبَيْرقِ في الدُّجى
أغازل كم أحوى غَريرٍ مُهَفْهَفٍ

وإخوان صدقٍ قائمين على الوفا مُلاحِ ا ترى هلْ يعودُ العيش في شعبِ عامرٍ وهلْ يُرْ، فوا أسفي إنْ لم يُعدْ لي وصالهُمْ وأخْلوا ولكنني أرجو إلهي ومالكي يزيلُ الْ وينظمني في سلكِ جدّي محمَّدٍ عليه ص مع الآل والأصحاب ما هبتِ الصَّبا وما ضَهً وقال رضى الله عنه

مُلاحِ السجايا والحسانِ اللَّواهجِ وهلْ يُرْجعُ الناؤُون ركْبَ الهَوادجِ وهلْ يُرْجعُ الناؤُون ركْبَ الهَوادجِ وأخْلوا بليلَ أو أكون لها نجِي يزيلُ الْتياعي واغتهامي ولاعجي يزيلُ الْتياعي واغتهامي ولاعجي عليه صَلاةُ اللَّه ربِّ المعارج وما ضَمَّت الزوَّارَ من كلِّ ناهج

هل بعد ذَا البينُ ياحلو اللّها من تلاقي على صفا عيش نزهو في حُلا الاعتناقِ لانختشي الضيم من جارٍ ولا من أفاقِ سكرى حُميًا المحبّةُ مع صفا الاتساقِ وبين أقوامْ سوءٍ ما لهم من خلاقِ مع الحسدُ والنميمةُ والبَدَا والشقاقِ مع الحسدُ والنميمةُ والبَدَا والشقاقِ قد راح كل لما يهوى وإن كان ناقي فأدْرِكُ أَدْرِكُ خليلكُ ياكحيل الأماقِ قد اعتراه اشتعالُ الشيبُ مما يلاقي تكادُ روحهُ من الهجران تبلغُ تراقي تكادُ روحهُ من الهجران تبلغُ تراقي أشكو إلى الله مامولى به إتشاقي بجاهُ جدِّي شفيع الخلقُ يوم المساقِ بجاهُ جدِّي شفيع الخلقُ يوم المساقِ باأهلُ بشارُ هل غارهُ لحل الوثاقِ ياأهلُ بشارُ هل غارهُ لحل الوثاقِ

غَزالَ عيديدٌ قد زادت كلومُ اشتياقي ماتذكر أيّامْ كنّا في سفوح الرفاقِ ونجني أثمارْ شتى تزدهي في الطّباقِ كلّا ولانغبط أهل الشام وأهل العراقِ واليوم ترّكتنا يا خِلْ نضو احتراقي ودِينهُم في الهوى والمخيلة والنفاقِ ولالهمْ عهد في صحبة ولافي اتفاقِ وعندهم مُستوٍ ذُو المعرفةُ والفساقِ فقد وهي العظمُ منّهُ وأعْجزتُه المراقي وقلبهُ حَارٌ من طول النّوى والفراقِ سليم حيّ الحواجبْ هل ترواعادراقي هيوعالم السرّ أرجوهُ يفك اختناقي هيوعالم السرّ أرجوهُ يفك اختناقي كذا الفقيه المقدّم ذي به أصل اعتلاقي

ثُمْ بعد جاني بشير الزينْ سَاجي الحِداقِ

يقول ابشر بنيل الوصل فالعهد باقى

خلعت ثوب الضَّنا ثُمْ سرت وسط الرفاق

ما بين خَيْلهْ وقَتْبَهْ في خلال السُّواقي

وتَمَّ سُؤلي وفي المطلوبْ سامت نِيَاقِيْ

والحمد لله جود الله على الخلق باقى

ثم الصلاة على الراقى لأعلى المراقى

هو صاحب الحوض والكوثر زعيم البراقِ

وقال رضى الله عنه

رسولَ الله قدْ ضاق الرَّحيبُ وقد كدُّتُ عن آحساسي أغيبُ رسولَ الله أشكوا من خطوب وموجبها بلا رَيْب. الذنوبُ بها نال العُلا النذلُ الكذوبُ وذُوا الإرشادِ بينهُـمُ غـريبُ على مُخض الهوى لايستريبُ ولا خوف فيلجئهم يتوبوا هـو المتبوع والمـولى النّسيبُ ولا ذنْبُ لهُ.. والذنبُ جمَّ ولا عيبُ وإن كثرتْ عيوبُ وذو القلِّ تراهُ في هوانِ حقيراً عندهم وهو الحسيبُ سفية بينهم وهو الأريب

رسول الله إنّي في بلادٍ وصار الأمر للسفهاء فيها فلا دِينٌ لهم بل يمش كلُّ ولا سيفٌ يردّهمُ لحقٌّ غنيهُمُ وإنْ كانَ دعيًا يقول الحقّ لكنْ لا قبولُ فعاد العُرْفُ نُكراً في هواهُمْ شموسُ العلمِ قد كادتْ تغيبُ

في منهم لداعيها مجيب وأهلُوها هم الجيلُ المصيبُ يَدُ الأشرار فانبعثت حروب وقد حَارَ معَالِجُها السطبيبُ لِمَا لاقَوْهُ من مَضَض يُذيب خطوب شأنها أمر عجيب وأهليها لكي تَعْيَا القلوبُ على الأدوارِ مرعاها خصيب وراجي الله ما قطُّ يخيبُ تـولَّثنـا المخـاوفُ والكـروبُ بجاهِك تنمحي عنَّا الشغوبُ إلى مَرْضاتِه فهو السرقيبُ وحسن الخَتْم إن حانتْ شُغوبُ عَلَى المختارُ ما هبَّتْ جنُوبُ مِنَ الْأَتْبَاعِ محتسِبٌ منيبُ

وقد ضاعت حقوقُ الله فيهمْ تريم الخير كانت دار أمن فعاد الخيرُ شراً واستطالتُ وقد دامتْ سِنيناً في سنين نأى عنهم من الفطّان جمعً وما زَهِدوا ولكنْ زهَّدَتْهُمْ فيا ربَّ البرايا أصلحْ تريماً يدومُ العدلُ كي يبقى دوامـاً رَجَوْنا الله يكفي كلُّ سوءٍ رسولَ الله دارِكْنا فإنّا وسَلْ مولاك مولانا تعالى لنبقى في أمانٍ واقتراب ويمنحنا غِنَى الدارين فضلًا وصلى اللَّهُ والتسليمُ دَابــاً مع الأصحاب والآل ِ ومَنْ جَا وقال رضي الله عنه

رجَالَ الحقِّ إِنْ كنتَ تراهُمْ فسرْ معهم على أَدَبٍ ورَاهُمْ وكنْ فيهمْ كميْتٍ في امتثالٍ وأَفْنِ النّفسَ طوعاً في رضاهُمْ ولا تطلبْ خِلافَ مَا يُشِيروا ولا تَخْطُ سِوَى مَوْضِعْ خُطاهمْ وعِنْدَهُمُ فَصَفّ السّرَّ واحْذَرْ من الأوهَامِ في ظاهِرْ خَطَاهم

هُمُ الأحباب فاستطلب دَوَاهُمْ وكنْ بَشًا بهمْ واحذَرْ أَذَاهُمْ جَليسُهُمُ ومَنْ هـو في حِمَاهُمْ بــرؤيتهِمْ وقــد أرْواهُ مَــاهُمْ لعَلِّ احْظَى بنَفْحَه من شَذاهُمْ عن المختار حقاً مصطفاهم ونالَ النَّاسُ من صَيَّبْ(١) نَدَاهُمْ وعَزُّوها فراضَتْ في عُلاهم نجومُ الأرض فامش في سَنَاهُمْ فدُرْ فِي النَّاسِ لِم تَلْقَ كَما هُمْ فَقَرَّبُهُمْ وأعطاهُمْ مُنَاهُمْ مَهَّدَةٍ يُناجُونَ نِساهُمْ نَشاوَى الْحُبُّ قَدْ مازَجْ هَواهُمْ من الإشفاق قد وَهَنَتْ قُواهُمْ كَــأنَّهُمُ السواري إذْ تــراهُمْ من الشُّبهاتِ قد خَلِيَتْ مَعَاهُمْ عن الأخلاطِ أَبْعَدهُمْ نُهَاهُمْ على فُقدانِهم فِيمَنْ سِوَاهُمْ مُسِيىءَ الطنّ فيهم لايراهُمْ

ولو شاهَدُتَ ما شاهَدْتَ فيهمْ وفي حَاجَاتِهمْ لا تـْأْلُ جهْداً هُمُ القومُ الذي لا يَشْقَ حتماً هَنيئًا لامرىء أَسْعَدَهُ رَبّي أَلا يا سَعْدُ سِرْ بِي فِي رُبَاهُمْ عبّ القوم منهم قد رُوَينا لقد قامُوا بحقِّ الله صدْقاً وقد رَفَعوا النفوسَ عن الدَّنايَا ملوك في الورى دُنْيا وأخْرى أطاعوا الله في سرٍّ وجَهْـرِ إذا قامَ العُفاةُ إلى فِراشِ رأيت هؤلاء قامُوا سُكارَى يُناجُونَ كريمًا عن خُضوع على طول الليالي في صَلاةٍ وقــدْ بلَّتْ دُمــوعُهُمُ ثيــابــاً لَهُمْ صَـومٌ وجُـوعٌ واعــتزالٌ فَـوَا شَوْقـاً لـرُؤْيتهمْ وحُـزْنـاً فقَدْ سُتروا وماعُدِمُوا ولكِنْ

<sup>(</sup>١) لعله صَيِّب.

فلا غَنْلُو بِقَاعُ الأرضِ مِنْهُمْ بِهِمْ يَحْمِي الإلهُ مَنْ عَدَاهُمْ فيا وَهّابُ بِيا جَزْلَ العَطايا فَمُنْ فَضْلًا علينا مِن وَلاهُمْ وصَلًا دائماً ماطَشًّ مُرْنٌ على المختار أحمد مُنْتَقاهُمْ معَ الأصحاب والآل ِ جميعاً ومَنْ وَالىٰ وحَلَّ في رُباهُمْ وقال رضي الله عنه

مَن سابِق الدُّهُر للوامِقْ وللشَّاني سِوَى البلاغ كما في نَصِّ قُوْآنِ ولم يَنلها أخُو خِزْي وخُذْلانِ وِفْقَ الإرادَةِ من فَوْذٍ وخُسْرانِ للأمْر عُتنباً للنَّهي باذْعَانِ أَنْ يطلبَ الحقُّ من قاص ومن دانِ لا يَرْعَوي في عَنَا غيُّ وطُغْيانِ ولا تجالس أخا مال وسُلْطَانِ بِشيخ ِ عِلْم ٍ أَخِي زُهْدٍ وإيقانِ على البطالَةِ تَنْدَمْ عُمْرَك الثاني فَتَاجِر اللَّهَ واغْنَمْ دَهْرَكَ الفاني عليك بالعلم في صُبْر واتْقانِ وعن رياءٍ وعن حسدٍ وأدرانِ كلُّ الجوارح في ربْح ٍ وحِرْمَانِ فيها عَدَى الخير لا يُجْدِي لإنسانِ

النصحُ يا سَعْدُ للإخوان من شَاني وما عليَّ إذا لم يَقْبلوهُ فَـمَا هداية اللَّهِ فيمَنْ شاءَ واقعةً إنَّ المقاديرَ للأشياءِ سابقةً فاطلب هُديتَ طريقَ الحقُّ مُتَثلًا إنَّ السعيدَ حليفَ الخير عادتُهُ وعكْسُهُ ذُ شَقَا تَلْقَاهُ َ مجتهداً فَكُنْ جَلَيْسًا لأَهْلِ الْخَيْرِ إِنْ وُجِدُوا وسيرْ معَ الشَّرْعِ في الأعْمالِ مُقْتَدياً ولا تُضيّع نَفيسَ العمر في هَمَل ِ فَرأسُ مال ِ الفَتَى ما كان من عُمُرِ إِنْ شيئتَ نَيْلِ العُلا دنيا وآخرةً ونَزُّهِ القلبَ عن كبر وعن عُجُبِ فإنَّـهُ الأصْلُ والمتبوعُ يتْبَعُـهُ والصَّمتُ زَيْنُ الفَتي والنَّطْقُ كَثْرَتُهُ

وارْجِعْ إلى اللهِ في كلِّ الأمُورِ ولا خَبْنَعْ وسَلِّمْ لذَي رُجْعِ ونُقْصان صلِّ الصَّلاةَ ولازِمْها مَعَ أَدَبٍ أَوائل الوقْتِ في جَمْع وإحْسَانِ والنَّفْلَ لا سيها في الليل في سَحَرٍ واظبْ عليهِ فَفِيهِ مَطْلَبُ العاني أَدِّ السيَّا في الليل في سَحَرٍ واظبْ عليهِ فَفِيهِ مَطْلَبُ العاني أَدِّ السيَّا في الليل في سَحَرٍ واظبْ عليهِ فَفِيهِ مَطْلَبُ العاني أَدِّ السيَّرِ والمَّلُ عِن شَرْطٍ وأركانِ واحْذَرْ من المنع أو تحتال فيها وخُذْ زادَ المصير ولا تكسَلْ مِن الآنِ وصُمْ وحِجَّ وبادرْ يا اخي فِتَناً واخْلِصْ مَع الله في سرٍ وإعْلانِ واصحَبْ ذوي العقل واحذرْ من ذوي حَقَي

واغْنَمْ فراغاً وفكَّـرْ في أَلَمْ يَــانِ

ما بعد مَوْتٍ وشأنَ الغافلِ الجاني في وقتِ عَرْضٍ وتبكيتٍ ونيرانِ ظلمَ العِبادِ أَخُو زُودٍ وبهتانِ من كلِّ خير معا حُودٍ ووِلْدانِ أَذْنُ ولا قد جَرى في قلْبِ انسانِ فيا كَما من جِنَانٍ ثُمْرُهَا دانِ رفيقنا في السُّرى للمقصدِ الهَاني من ربنا رحمةً تمحُو لعِصْيانِ وهو الغفورُ لذنب التائِب الواني وتُبْ علينا وجُدْ مَنًا بغُفْرانِ والآل والصّحبِ عَدَّ النخل والبانِ

وجانب اللّهُوَ والتّسويفَ ملّكِراً من وقْتِ نَزْعِ وقبرٍ والسُّهْال كذا يا ويحَ عبدِ الهُوى من كان مكْسَبُهُ يا فوزَ أهْل التّقى في جَنّةٍ مُلئَتْ بلُ كلّ مالا ترى عينُ ولا سمعت ورُويةُ اللهِ بالتنزيه حاصلة يا سَعْدُ هلمم بنا للخير نسعَ وكنْ فقد عصينا وتُبنا راجيين غَداً فهو المجيبُ لمن ناداهُ معترفاً يا ربّنا جُدْ لنا فضلاً بمطلبنا والطف بنا عافنا واختم لنا أجلاً والصلاة على الهادي محمّدنا وشمّ الصّلاة على الهادي محمّدنا

#### وقال رضي الله عنه

اليوم يا صاح ياصاح قلبي في شخن من طول ذكري لما راح من ماضي النومن عهد الشبيبة والأفراح والعيش الحسن والشرب من صافي الراح مع شادن أغنن والشرب من صافي الراح مع شادن أغنن

#### في ذاك المكان

ما بين خَيْلة وعَيْديد في سفح الجبال كم لي عناء وتشديد من عشق الغزال الأهيف العيطلي الجيد بدري الجَمال حلو اللها سيّد الغيد معشوق الدّلال معشوق الدّلال ما خُنتْ عهدة ولا خان

## كلًا في زمـــــانْ

غضي الليالي والأيَّام في أبهى سُرورْ معْ خِلْ حالي التبسّامْ مَن فاقَ البدورْ زين التثني إذا قام في أعلى القصورُ ويندُه العُودُ والجامْ خِلْت أني أدُورْ معْ حورْ في دارْ رضوانْ معْ حورْ في دارْ رضوانْ

في أعلا الجِنَــان

والآن يا صَاح ولّى ذيّاك الـزمانْ

والخِلْ بايَنْ وخَلَّى قلبي في امتحانْ للوان للوورْ من قد تولَّى من سَقْطِ الأوان من ليس للأمر أهلا في قاص ودان دينُه دعاوي وبهتان

قد حاد القران

هل عاد ما كان أوَّلْ أيّام السبابُ مع الحبيبِ المفضَّلْ في ذاك الجناب يا سَعْد عائِدْ محوّلْ من بعد النهابُ أم ما مضى لا يحصل قلْ لي في الجوابُ ذا الشيب في الراس قد بان

هيهات هيهات يا زين من بعد الونا والضّعف والعجز والبين حسائل بيننا أن يرجع العهد والأين يا ساجي الرّنا والوقت قد حالف الشين وأهله في عَنا ما قط فيهم نرى إنسان

إلّا في هـــــــوَانْ

سلامْ يغشاك مني يا درّي العقودُ الحُبّ فننكُ وفني من قبل الروجودُ والله ما كان ظني يا زين النهودُ

### أن الـزمـان المـضني يـرمـي بـالـصـدود أشكو إلى الله ما كان

ثم الصّلاة على أحمد مَا هبّ النّسيم خير الملا الهادي الجَدْ ذي النور العميم والآل والصحب سرمد سلّم يا كريم ما طشّ مزن وغرّد بالليل العتيم حام قد باين إخوان

من ســــابق زمــــــان

وقال رضي الله عنه

أعِد ذكر نُعمانَ وشعب هودٍ وأيْن السفحِ من زَرُودٍ وسُوح ليلى وربع سلمي وذكر الأغوار والنجود وجيرة الحيي والمُصلى والبير والنهر والوفود والأثل والبان والحُزامي والنخل والرّاك في البديد والسير في الجمع في النواحي مع وطاءٍ مع سُنودٍ وفي سُعودٍ وفي سُعودٍ وفي صباحٍ وفي رواحٍ على سرورٍ وفي سُعودِ يا سعدُ سرْ بي لربْع حبي وسُولِ قلبي وثمر عُودي يا سعدُ سرْ بي لربْع حبي وسُولِ قلبي وثمر عُودي قم بي فشدً المطيّ فوراً ونادِ في الرّبع والحُدودِ ألا هلمُوا فَقَدْ حداكُمْ حادٍ من الحق للعبيدِ سيروا مَعانا على وفاءٍ نزورُ قبر النبي هُودِ هناكُ فتح ونيْلُ سولٍ لطالبِ الخير مستفيدِ مستفيدِ

فكم وليِّ هناك أُسْقى ونال وصُلًا معَ شهودِ مثل الفقيه فريد عصر قطب البرايا الولي الودود كذا الوجيهِ مع الشّهيدِ ومشْل علوي مع عليٌّ ونسله الكل والعمود وصاحب السرِّ معْ وجيــهِ وكم شهير وشيخ علم من أهْل بيت النبِيْ الجدودِ نسمُو على النَّاسِ يَا مُــريدِ لنا اقتداءً بهم وفَخْرُ هناك بالمشهد الحميد قد صَحَّ عندي بأنَّ هوداً نـذْل ِ جهُـول ِ غـوي حسُـودِ دع قول فدم أخي شقاء فالحمد للواجد الوجود وقد خطينا بمبتغانا حسبي إلهي له تَعَالى شكرى دواماً على المزيد عند المصير إلى اللَّحودِ أسأله عفواً وحسن ختم على النّبيّ العلي وهُودِ وصَلّ ربي منع سلام ينهل بالوَدْقِ من رُعودِ والآل والصّحب ما سحابٌ

وقال رضي الله عنه

أيا رحيهاً بالعباد يها كريماً يها جواد أنت المرجَّىٰ والمراد الطُفْ بنا واكْفِ الفساد الفساد المبتغى أهلِكْ بقهركْ من طغى ومَن علينا قد بَغَى يا ربِّ أنت المبتغى أهلِكْ بقهركْ من طغى ومَن علينا قد بَغَى عَنْ تمادَى في العناد عمَّن تمادَى في العناد يا كريم نسألكْ أن تُصلحْ تَريم وتدفع أصحاب الرجيم فقد أعاثُوا في البلاد

وأفسدو الدِّينَ علَنْ قد أضعفوها من زمنْ ملؤوا نواحيها فتن وجانبُوا حزبَ الرُّشادُ ومال كلُّ للغَيارْ وخرَّبوا فيها الديارْ وأهلكوا منها الثمار فها لهذا القوم هَادُ بل كلُّ أَفَّاكُ مُريبٌ كلًّا ولا شخصٌ أريبٌ ما قَطُّ فيهمْ من مُصيبْ لم يَخْشَ من يوم التَّنادُ العلم فيهم مُنْدرِسُ والصدق خاف منطمس وناطقُ العدل ِ خرس والدّين منهدُّ العِمَادُ يفُوت في الشرِّ سُدَى والمالُ رجسٌ قدْ غدا لا يَخرج إلَّا نَكِدَا وفات أهليه السَّدادْ مًّا جرى مِن ذيالوري إليكَ أشكو ما جرى یا رب یا سامی الذّری فارفع بلايانا الشداد واخْصِبْ لنا ما أَجْدَبا وجافِ عنَّا التَّعبَا يا ربّ وادفع ِ الوبَا من العوالي والوهاد وذي الدُّوابِ الرُّتُّعا وارحمٌ صغاراً رضّعا كذا شيوخاً ركّعًا بجود منهل العماد وكلْ ولي مَاض ِ وآت والأنبيا الشهم الثقات بحق ذاتك والصّفاتُ أصلحْ دُنانا والمعاد واختم بايمان لنَــا واغفرْ لكلِّ ما جَنى وتب علينا واهدِنا آجالنا عند النّفادْ

# ثم الصّلاة والسّلام على النبي الهادي الإمام والآل والصّحبِ الكرام مع تابع صافي الوداد وقال رضي الله عنه

وأهلكت المواشي والشمارا عُضالُ الدّاء صيرهم حَيارى كــأنَّ الخلْفَ حتمٌ لا يُبــارى يقيلونَ لعاثرهِمْ عِثَارا فمِنْ خمر الهوى أضْحَوا سُكارى فيها زادَ الدُّعا إلَّا فِرارا فم تَلْقى لِذي فَضْلِ وقارا عظيم الذنب مفعول جهارا وقد مُلتَتْ قلوبُهمُ نِفَارا يَـروْن الصُّلحَ بينهم غَيارا وصَار الحربُ للقوم شِعارا فلا بهنا مدى العمر قرارا ولا عقل فيحمون الندِّمارا على الطاعات ليلًا أو نهارا ندور بالهُدَى من حيث دارا وما لا يعني كي يسمو المنارا رقَوْا في الخير أبراجاً كِبارا

ذنوبُ الناسِ أخربتِ الدّيارا وصَاروا غالباً أصحاب مُمْق خــلافُ بينهم في كـلِّ شيءٍ تناكرتِ القلوبُ فلا تراهمُ ودِينُ الشخص ما وافق هواهُ دعَوْناهم لشرع اللّهِ صدقاً تولّى الأمرَ جهالٌ فسادوا وما عن مُنْكُر في الناس ناهِ نـظنهم إذا اجْتمعــوا جميعــاً فصارَوا دهرهم حلفاءً فرقٍ فدامُوا في عَنا خزْي وحقدٍ يمضى العيش واحدهم بخوف ولا خوفٌ ولا سيفٌ لزجْرِ فهيًّا صاحبي كنْ لي معيناً نكدُّ النفسَ في طلب المعالي ونسلو عن خَبَرْ زيدٍ وعَمْرِو ونسعى إثر أقوام كسرام

فيا مولايَ أصلحْ أهل عَصْري ووفّقهم فلا يلقَوْا تَبارا وكنْ عَوْني وأختمْ لي بخيرٍ ومهّدْ لي من الفردوسِ دارا وصللٌ يا إلهي ثم سلّم على المختار مَنْ أعلى نزارا وأصحابٍ له والآل جُعاً وكلّ مُتابع في النهج سارا وقال رضى الله عنه

اللّهُ أكبر فَرْتُ بالـوصال ِ ونلتُ ما أرجوهُ بالكمال ِ من وصْل ِ ليلى بغيةِ الرجال ِ فقد أجابَ الرّبّ لي سُؤالي

فالحمد لله الجوادِ الأعظم الغافر الزلاتِ ذي العَطَا الْجَمْ فكم عفَى سبحانة وأنعَمْ من غير سبْقٍ موجبِ المنالِ

مَنْ حسَّن الظنَّ بربِّ الأربابِ ودام عبدا قائماً بالآدابُ وَأَدْمَنَ القرْعَ ولازمَ البابِ نال المُنَا مِن بهجةِ الجمال ِ

قل للحسودِ دُمْ على هوانِكْ بالرغم في أهلكْ وفي مَكانِكْ كدّرتَ بالبلوى صَفا زمانِكْ وعشتَ حيّـاً طالبَ المحال

فَيْقٌ بربِّكُ راضياً بحُكْمِهُ اللَّهُ أَرْحَم بالفَتى من أمَّهُ سلَّمْ هُديتَ واكتفِ بعلمِهُ هذا مقامُ الصّفوةِ الأَبْدالِ

فالرَّزقُ في حقِّ الورى مقسومْ عند الإلْه مقَدَّر معلومُ يأتي لكلِّ مالَهُ مَرْسُومْ ولم يفُتْهُ صاحبُ بحَال

يا ويْحَ قوم قد أطالُوا التَّعبا حرصاً لسعي مالَهُمْ قد كَتبا فقلْ لهمْ إنَّ العَنا والنَّصَبَا بعد المقدَّرُ شيمةً الجهال

دَعِ الهمومَ يا أخيْ وروِّحْ قَلْبَكْ وجِسْمَكْ عن وَنَا مبرِّحْ فقد كفاك الرَّبُّ ذا فصَحِّح عَقْد اليقينِ بالدليلِ الجالي

واجهد هديت في حصول زادِك من هذه الدنيا إلى معادِكُ تلقى هناك ثمرة اجتهادِكُ على نعيم ومقام عَالي

وليس يخفى أنَّ هذهِ الدَّارْ دار البَلا دار الفَنا والاكدارْ قد عزَفَتْ عنها نفوسُ الأخيارْ لِمَّا رأَوْهَا عُـرْضَـةَ الـزَّوالِ

فلا يغرَّكْ رونقُ التلابيسُ من الهوى والنفسِ جُنْد إبليسُ فبيئسَ عبدُ النفسِ والهوى بيئسْ عُقباه في الأخرى إلى وبال

ولا تضيّعْ في الفضول عمرَكْ ودَعْ أمورَ الناس واصْلح أمْرَكْ

ولا تغالب بالحظوظ دهرَكْ وخُذْ صلاحَكْ منه باحتيال

ودارِ كلَّ الناسِ بالْبَاحِ ولا تسرُ إلَّا إلى الصَّلاحِ والصمتُ فيه غاية ارْتِيَاحِ ومَا السَّلامةْ غير في اعتزال ِ

جُهْدُ اللَّبِيْبِ فِي صلاح حالِهُ من دينهِ ونفسهِ ومالهُ ومالهُ وما يجرُّ النفع في مآله فاجهدْ وكدَّ النفس للمآل

لا تطلب الجاه فإنّه الدَّاء ومنبع للمُوبقاتِ جِدّا ففر منه تسترح وتَهدا على دوام الوقتِ ناج سالي

ايًاك لا تكثر من الصَّحَابِ لا سيا في زمن ارْتيابِ فلا يَغُرُّكُ لاَمِعُ السَّرابِ كم صاحبٍ صار عدوًا قالي

ولا تخالِل غَيْرَ من يُصَافيك ولا يَخُونُكُ ظاهركُ وخافيكُ وخافيكُ وإن تُقِمْهُ في مقام يكفيكُ على كمَالٍ أحْسنَ الخِصَالِ

سر بالوسط فالنّهج هذا أعدل إذ سَالِك الطَّرْفين عيَّ أَخْبَلْ واقنعْ فهذا الكنزُ لا يُحصَّلُ إلا لِلن يَسْمُو إلى المعالي

وزّع لك الأوقات ينتظم لك حالك ويجمع في الدوام شملك واسلُك طريق الزُّهُدْ نِعْم مسلَكْ لطالب العزِّ بلا جدال والخير أجمع في اقْتِفا الشريعَه فيا لَهُ للفوز مِنْ ذريعه ذا سَيْرُ من ساد الورى جميعَه صلى عليه الله بالتَّوالي على عدَدْ طشّ المطرْ والأشجار وما نسيم هبّ وقت الأسحار مع آلهِ والصَّحب قادة أخيار أكرم بهم من سادةٍ موالي وقال رضى الله عنه

يا حَاديَ العيس إن جُزْتَ بعيناتِ

عرِّجْ هُديتَ على كُثْبانِها تاتي الله عُريبِ لهم بذْلُ النَّدا خلُقُ

تبارك اللّه قد جَمعُوا الكمَالاتِ كم من فقيرٍ أَق أغْنَتْهُ رؤيتُهمْ

وذِي غوىً باللّوى نال السعاداتِ رُبـوعُهمْ لم تَــزَلْ أمنـــاً ومـرحمــةً

ناشدتُك الله بلَّغْهمْ تحيَّاتِ وقل لهمْ قد تركتُ الصّبُ فيكم عَلى

نهايةٍ من نُحول ِ الجسم لم يأتِ

الشرق او هبّت رياح صبا إلَّا اعتراهُ الْوَنَا من طُول ِ زَفْرات غَزَاْلُكُمْ ذُكْرُها أجرى مدامعة إضرام الصّبابات وأحرق الجوف والعَافون في دعـةٍ ويخطب الخطب لولا التنفس من نار الهوى احترقت في الحال رُوحُ له من لهبها العَاتي بالجرعاء أورثه طولَ السّقامِ وتـرويجِ الخيـالات رَوْحُ النَّسيم متى ما هبَّ ذكِّرهُ لطْفَ التَّجَلِّي وَرِقَّ الخصر والذَّات الغهام كذا وأنداء الأراكِ ريح والبرق يشجيه إذْ قد كَان مُثَّلَّهُ

الثغر بمبسم الحمام وذكر الغصْن يشجِنُه الشبه يا ساكني السُّفحَ هلْ طبُّ لمكتئبٍ القَلْبِ في غُزلانِ عيناتِ

- 77-

إبعادُهم قد نفى عنه الكرى وغدا يسائلُ الرَّكْبَ عن أهل الخميلات يا صاحب العذل جهْلًا لو علمتَ بَمَا شان الصبابات تركت حالُ الخليِّ وحالُ العشق مفترقً كالضّب والنُّونِ في بُعْد خُذِ الأمانَ ودعْنى في الهيام عَلَى مَن ذَكْرُهمْ في الورى أنسى وراحاتي سَلِّمْ هُديتَ على أنْ يعْطِفوا كرَماً وَإِلًّا اسْتَجَرْتُ شيخ ِ الورى قدوةِ القاداتِ عالي الذَّرى وينبوع الكمالأت غوث البلاد شمس الضّحي مظّهَر النّجدين ليثِ الوغي

شمس ِ الضَّحى مظْهَر النَّج دين ليثِ الوغى كهفِ اليتامى أبي بكر الكراماتِ قطْبِ المَلاُ سيَّد السادات بن سَالِم نجلُ الكرام ِ وأرباب المقامات نجلُ الكرام ِ وأرباب المقامات قل ياكريمَ الورى يا بْنَ البتول أغثُ

من جاءكم طالباً منكم إغاثاتِ بجاهكم نرتجي من رَبِّكم كرَماً عفواً ونيل المنى في نَجْح حَاجَات يا ربَّنا يا إلهي جُد بمغفرةٍ تمحو بها ما جنَيْنا من خطيئات أنت الغفور عبيبُ السَّائلين فجُدْ يا مالك الملكِ وهَابَ العطيّات والطف بنا عافِنا يا ربّ سامح وهب حسْنَ الختام لنا عندَ المنيّاتِ ثم الصَّلاة على المختار سيّدِنا والالر والصّحبِ مع أزكى التحيّاتِ ما حدْثُ العيسَ حاديها على عجَل وحرَّك الرّيحُ أغصَانَ الأَثَيْلات

#### وقال رضي الله عنه

قلْ للحزين إلامَ الهمُّ والضجرُ خَفَفْ عليك فأينُ الله والقدرُ واشهدْ إلهَ الورى في كلِّ نائبةٍ وارْضَ بمُرّ القضا يدنُ لك الظَّفرُ من حَسَّن الظنَّ بالمولى وقُدْرَتِه أضحى ولِيًّا بهِ الأكوانُ تفتخرُ إن الشدائدَ لا تَبْقى إذا وقَعَتْ بل بَعْدَها اليسرُ والأفراحُ تنتشرُ فاصبرْ هُديتَ وكنْ فرحاً ومقتدياً بسادةٍ ظفروا بالسَّول إذْ صَبروا واعلمْ بأنَّ الدُّنا بلوى ومتعبةً فهل ترى ساعةً ما شابَها كَدرُ لو نال شخصٌ من الدّنيا مطالبَهُ هل يخلو عنه العنا والبؤسُ والكِبَرُ فازهد فرُهدُ الفتى عقلٌ وطاعتُه لله رشدُ واعمل لدار البقا ما عشت مجتهداً قَبْلَ آنْ واذكرْ حساباً وأهوالاً معظّمة والمنتهى فَخْراً لِقَوْم رضوا عن ربّهم فَسَعَوْا في طاعة وأخلصوا فرضيى عنهم وبواهم منازلاً كلّ ما تشتهيه النفسُ حاوية والنّورُ والكلّ ما تشتهيه النفسُ حاوية والنّورُ والورُيحَ قوم نَسُوا اللّهَ فأنْسَاهُمُ شانَ المه نارُ الجحيم وأنواع العذاب لهم فيها زفيم يا ذا الجلال وذا الإكرام عافية نسالكُ تم الصلاة على المختار سيّدنا خير النبيّ ثم الصلاة على المختار سيّدنا خير النبيّ والأل والصّحبِ ما ناح الحمامُ وما سار الحجوالاً والله عنه الله عنه وقال رضى الله عنه

مشطراً الأبيات الامام الحداد

خُذِ الحَذْرَ من أهل الزمانِ وإنْ غَضوا ولا ترتضي الفعل القبيح الذي ارتَضَوْا ولا تقض حتى تستبين وإن قَضَوْا مضى الصّدقُ وأهل الصدق يا سعد قد مَضَوْا

فلا تطلبن الصدق من أهل ذا الزَّمنْ فمطلبهم الدنيا وما يالفونه

ومن جاءهم بالصّدق لا يُنْصِفونَـهُ فدعهم وسر بالحق واعرف فنونه فليس لهم صدقٌ ولا يعرفونَهُ قد ارتبكوا في جُوَّةِ الزَّيغِ والدَّرنْ وليس لهم صفَّو بحال ورَاحةً ولن تُــرْتَجَى يــا سعــدُ منهــم مــودَّةُ فشيمتهم لهو ومممنى وفتنة مَلَّكَهُمْ حُبُّ الحظوظِ وشهوة النفوسِ فقل يا ربّ عافِ من الفتنْ وهــذا زمان الجــور والجهـل والـردى فسلم هُديتَ الأمرَ الله تُهتدَى ولا تكتَرثُ في ذا الزمان بما بدا فأين أُولُوا التقوى وأين أولوا النَّهي وأينَ أولوا الإيقانِ والعلم والفِطَنْ وأيسن الدعاة العادلون لحالحِمْ ومن يطلب العافُون غيثَ نـوالهِمْ ومن لا تجولُ الفانياتُ ببالهِم وأين الرجالُ المقتدى بفعالهِمْ وأقوالهِمْ يا سعدُ في السرّ والعلنْ فقل لي فهَلْ في السُّوحِ منهم مُعَيَّنُ ونادِ وقلْ في الناس يا قـوم عيُّنوا لنا منهُمُ شخصاً فإنْ لم يبيُّوا أَكُلُّهُمُ ماتوا أكلُّهُم فُنُوا أمِ اسْتتروا لمَّا تعاظمتِ المِحَنْ فآه على فقد الجميل وفعله

فلو دُرْتَ في وعر البلاد وسَهلهِ لَمَا تَـلْقُ إِلَّا ذو غـرورِ بـجـهـله ولم يبقَ خيرٌ في الزمان وأهلهِ وقد هجرُوا القرآنَ والعلمَ والسننْ وصَاروا مطيعين اللعينَ مع النّسا وقد دب داء الجهل فيهم وعَرسا فلم يفرقُوا بسين المطيع ومن أسى فآهٍ وآهٍ كم بقلبي من أسا وكمْ لي وكمْ بي من عليل ومن شجَنْ لأني بلوْتُ الناسَ في كلِّ مشهدٍ فيا خلت إلا ذا قصور محدد وماذا أقولُ في زمانٍ مسلددٍ إلى اللّهِ أشكو والنبيِّ محمّدٍ وكلِّ عليم بالـدّيانـة مؤتمنْ وصلى إله الخلق دَأباً وسرمدًا على المصطفى بحسر المعارف والندا صلاةً تعممُ الآلَ والصّحب ما بَدا سحابٌ وما ناح الحمامُ وغردًا وما حَنَّ مشتاق كثيبٌ إلى وَطنْ وقال رضي الله عنه

يلومونني في عشق ذات الغدائر وما لَوْمُ حسّادي عليًّ بضائري فإني وربً البيتِ لم أنْسَ عهْدَها وما خُنْتُها في ظاهري وسرائري بها كنتُ من عهد الصّباء مولّعاً وقد عمَّ شَيبي والوداد مخامري بديعة حسْنِ لا يُضاهَى سناؤُهَا عيًّا لها كالشمس وقت الظهائر

على النيراتِ العالياتِ الزواهرِ سوى للذّوات الطيبات الظواهر فصرْتُ لها من ذاك طوعَ الأوامر وما زال ذكراها يجُول بخاطري وحماشا مزاياهما تُعدُّ لحماصر لواحِظُها جرْح الصَّفاحِ البواتر بروقَ الحِبَا في المظلماتِ الدّياجر وما بينها ظلم الجُبوحِ العواطرِ فيُحْيى شميمُ الخدِّ جدب الدُّواثر يميسُ متى هب النسيم بباكر وليمٌ جَلا حُزْناً وبهجةَ ناظر كما حاكت الأرداف ما في ضمايري وحيٌّ الرياحَ العارضاتِ المواطرِ ويا مطلبَ الأخيار بادٍ وحَاضر خبوتٌ طوالٌ معْ بحورٍ زواخرٍ بطُوْقي ولكنْ قيّدتني كباثري وَقِلُّ فراغي في الزمان المدابر وكتمانِ سرّ بين شانٍ وعاذرِ بروقُ العِشا من نحو سُلْع ِ وحاجرٍ يسيلُ على الأذقان فيض المحاجر

مُنْعَةَ الأرجاءِ يعلو منارُها محجَّبةً لا يستطيعُ شهودَهَا سباني من العهد القديم جمالها وفيها نسيتُ المالَ والأهلَ والرُّبا حوتْ كلِّ زيْن لا تعدُّ صفاتُها فإِنْ تَرْنُ بِالدَّعْجِ السَّقيمةِ أَجْرَحتَ وجعْدٌ لها كالليل يحكي آبتسامُها وثغُرُّ شبيهُ الصّاد والسنُّ لؤلوُّ وَحَدٌّ يَفُوحُ المسكُ من لفَتاتِه وقد لها كالسَّمهريُّ اعتدالُه وصدر يحاكى الباعَ فيه فواكةً ضَنا خصرُهَا حاكيٰ نُحُولِي من أجلها رعى الله ذاك الوجْهَ ذا النور والبّها أيا كعبة الزُّوَّار من كل جَانب ويا مهبطَ الأسرارِ قد حال بَيْنَنا وقد طال وقتُ البَين والتُّوقُ آخذُ وشيبي وضعف الجسم والدار نازح وقد مر عمري في عناءِ ولوعةٍ أهِيمُ متى هب النسيمُ وما سنى وإنْ ذُكر الْحُجَّاجُ أو عشرُ حِجَّةٍ

وهل يَرجعُ المعهودُ يا أمَّ عامِر فيا هَلْ لأيام الوصَال ِ بعودةٍ ورُؤيةِ وجهِ النورِ من غير سَاترِ من الرَّشْفِ والتقبيلِ والضمِّ دَائمًا وتُملي أحاديثَ الصِّبا في المسَامرِ نبتٌ من الأسرار ما كان كامناً ويرتاح سري بالشهود وظاهري وأطفى غليل الشوقِ بالقرب والَّلقا وأطلب حاجاتي بتلك المشاعر أطوف وأسعى في السفوح بقربكم أنلنا مُنَانَا من قديم وآخر فيا ربّ ياوهّابُ يا سامعَ الدعا وسَامحٌ وأَغفر ما لنا من جرائِرِ وأصلح ووفقنا لما فيه رشدنا إلهى مُعيناً في صِعاب المصَائِر وأختم على الإيمان أعمارنا وكنْ ومن كلِّ هَوْل ٍ يا لجأ كلِّ حَائر أعذْنا من النيران والخزي والرُّدا نفوز بها كالصالحينَ الأكابر وأمننْ علينا يا كـريمُ بجَنَّـةٍ وصلِّ وسلَّمْ ما سرى البرقُ في الدُّجَا على المصطفى المختارِ كنزِ الذخائِرِ وكلّ منيبِ تابع ِ القوم ِ شاكرِ وعُمَّ جميعَ الآل ِ والصحب دائماً وقال رضي الله عنه

خِلْ لا تغالبْ فتُغلبْ ولا تمارِ فتتعبْ وإن تمازحْ فقلْ وجَانب اللهو والسَّبْ سرْ بالوسَطْ يا خليلي فالسيرُ بالعدل أصوب واعرف زمانك وجانب عَنْ طغى أو تغلّب ومن جَفَا أو تساهى عمَّا له الشرعُ أوجَبْ ولازم العِلْمَ واطلبْ خيرَ السيوخ وأَدْأَبْ على طِلاب المعالي فذوا الدَّنَايَا معتبْ

والصّمت بالوقت أحرى والعُسزلة أوْلَى وأنسَبُ ولا تعادِ زَمَانَكُ حسنُ الخلُقُ خير مذهبُ فإنْ صفَى لكُ مكانً فنعم وإلا تععربُ فالحرُّ يأبي الدّنَايَا وأطْمع الخلق أشعب فالحرُّ يأبي الدّنايَا وأطْمع الخلق أشعب ثم الصّلاة دواماً على الرسول المقربُ والآل والصّحب طُراً ما حادي العِيسُ أطربُ والصّحب طُراً ما حادي العِيسُ أطربُ وقال رضى الله عنه

الناس في هواهُمْ سَكْرى كمثل شارب المدامَهُ إِنْ تَسْعَ في دواهُمْ تطلبْ محالاً يوجب النّدامهُ فلدينهُمْ نِساهُمْ والبخل والدعوى بلا استقامهُ وعُهُمْ في هُداهُمْ عليك واطلبْ مَنهجَ السّلامهُ

هُذَا الزمَان يَا صَاحْ قد أذهب الله عقولَ أهلِهُ لم تَلْقَ فيهم صَاحْ إلّا عليلا مُدَّعي بجهلِهُ الخير منهم طاحْ والشر لا يُخطِي نواصي أهلِهُ لم ينذكروا وراهم بعد المات موقف القيامة

يا صاحبي تعافَلْ وارجع على النفس الحرُونْ وازهدْ فيإن الحيا قد قَلْ والظلم عند الكل جَاوز الحدْ فيخَلِ الخيال عند الكل جَاوز الحدْ فيخَلِ لا يقبل النصح على الأبدْ صَدْ

لا تشتخل بما هُمْ عليه من جور ومن غَشَامَهُ

يا صاح لا تخالط أصحاب عصرك غير في ضروره فيان النومان هابط وسالب عن أهله خُيوره وانً النوفاء ساقط والشر قد وافي بكل صوره لم يَنْهُمُ نُهاهُمُ فللْجَفا في وجههم عَلامَهُ إِنَّ المللا مجلِّينُ على الدّنايًا في عَنا وعُنهُ

تراهم مكتين لا يهتدون لانتهاج سنّه يا ربّ سلّم اللّين وعافنا من هَول كلّ فتنه واكفنا لله الله الله الله على كرامَه واكفنا

شم السطلاة دائم على الرسول المصطفى المكرم صفوة آل هاشم صلى عليه ربنا وسلم مع آله الأكارم والصحب والأتباع ما ترنم حمام في ربساهم وحرّكت ربح الصبا بشامة

#### وقال رضي الله عنه

ونـور السَّنا من لابتَيْـهِ يلُوحُ عبيرُ الهُدى من رَبْع ليلى يفوحُ نسائمُ نجْدٍ في الغوير يسيحُ ومسْكُ المُدَى يهديهِ في كل ساعة وأخرى على طول البعاد ينوحُ فيرتاحُ روحُ الصُّبِّ بالذَّكْرِ تارةً فلِلرَّوح نــزْعُ عنده وجُمــوحُ إذا مرَّ ذكرُ طيبةٍ وأُهَيْلِها جَرتْ أَدمُعي فوق الخُدودِ سُفُوحُ وإنْ ذَكَرَ الزوَّارُ عالي جَنابها وحيّ ليالي وصلهنّ مُنُــوحُ رعى الله أيام النّزول بسُوحها وشَيْبي على الجسم الضعيف مَسيحُ فيا هَلْ لذاك الوقتِ يا سعدُ عودةً وإنّ زماني بالوصال ِ شحيحُ مع البعْدِ عن تلك الدّيار وأهْلِها وجسمي بوادي حضر موت طريح وقد نزل الأحبابُ في أرض يثرب وإلَّا فظنَّى في الرسول مَليحُ فإنْ قدّر الله المزَارَ فحبّدا ولادة حَقّ وانتساب صحيح ألا يا رسولَ الله عبدٌ لهُ بكُمْ لذي نسبِ فيكم مقالٌ صريحُ وقد جاء بالنَّفع المحقَّق عنكمُ لتَبْرى من القلب الحزين قروحُ فمنوا بنيل السول والقرب والرضا وعوناً له إنَّ الكريمَ سَمُوحُ سَلُوا ربَّكم ذا الجود مَعْواً لذَنْبه بيوم يفر والد ونصيح ألا يا رسولَ الله نرجو شفاعةً وتلْتاعُ من نار الجحيم لفـوح ويخشى الكبارُ الصالحون لهَوْلِـهِ فجاهُكُمُ عند الإله فسيحُ لنحظى بجنّاتِ ونسلمَ من لظي ويغْدو عليكَ سرُّها ويروحُ وبعدُ صلاةُ اللّهِ تغشاك دائماً وما اهتز بأنات وأثل وشيح مع الآل والأصحاب ماسحٌ ماطرٌ

#### وقال رضي الله عنه

أصبحتُ يا صَاحْ ذا اكتئابْ وفاض دمعي على الخدودْ ذكرتُ عهدي مع الشبابْ والخِلَّ رمَّانيُّ النَّهودُ معطِّرُ الجسمِ والثيابْ الأغيد الأهيف الخَلَودُ من نوره يخجَلُ السّحابْ ويُزْرَى بالسّمهري القدودُ

لله من فاق كل ريم في شام الأقطار أو يمن منع الذات ... والحريم فكل وصف له حسن من جانب السفح من تريم يزهو به الأهل والوطن والنجد والغور والشعاب والقطر والسهل والسنود

رعا الله أيام الوصل ذاك لا هَمّ فيها ولا كدر السّماك السّماك طابت لياليها والسمر لا خوف فيها ولا اعتلاك قد تم فيها قضا الوطر أيّام زهوٍ بلا اكتراب وشربِ راحٍ وضرْبِ عُودْ

واليوم يا سعد كلُّ زين ولَّى وعادت على العكوسُ ما تنظر إلاّ لكلّ شِينْ السُّفل قد غالَب الرُّوسُ وغادر الصدق شُوم مَينْ من فتيةٍ قد نسوًا الرُّموس وخالفوا الشرع والكتابُ وقابلُوا الحق بالصدودُ

لا يُرتجى منهم وف كلا ولا حفظ للعهود بهم سراج الهدى انطف وناظر النعلب الأسود والعدل أضحى على شفا والظلم قد جاوز الحدود لا يهتدون إلى الصواب شيمَتْهُمُ الغيّ والجحود

يا سعد هيا بنا نسير لنلحق الصَفوة الكرام من كل حبر ولي شهير من قد رَقى عالي المقام إنّ اللّذنا شأنها قصير ومنتهى الحيّ للحِمَام ثمّ المصير إلى البراب والمكث في ظلمة اللحود

لو يعلم الناسُ ما ورا من المهولات ما طغَوْا وأزمع الحكلُ للسرَّى وكلَّ خير لهُ سعَوْا لكنَّ حكمَ القضا جَرَى من سابقِ الأمرِ خَلِّ لَوْ وَارْجَعْ على النفس بالعتابْ وَرَجِّها الخيرَ في الخلودُ

ثم الصلاة على الرسول مع السلام على الدّوام خير البرايا أبي البتول والآل والصحب ما غمام سالت من أمزانها سيول أضحى بها الجدبُ في انصرام وأصبح النّاسُ والدّواب على صفاءٍ من الورود

#### وقال رضي الله عنه

يا طالباً خيرَ الـدُّنا والآخره ومنازلاً تعلو النجوم الـزاهـره وسعادةً تنجو بها في السّاهـره فاعمل بتقوى الله أصل الدائره

واسلُكُ هُديت ما حييت سبيلها واعرف على التحقيق شرعاً دليلها نعْم الفتى من لا يزال خليلها فهو الذي حاز الصّفات الفاخرة

لازم على الخمس الفروض جماعة في أوّل الأوقات واحذر إضاعة والنّفلَ ربحاً فاتخذه بضاعةً في يوم عَرْض حين كشف السّاتره

أدّ الزكاة وصُمْ وحجَّ مبادراً واجهدْ ولازم لا تكونَ مقصرًا فالعاجز المحروم يمشي إلى ورا تبًا له من نادم في الحافرهْ

وامش على نهج الشريعة والحيًا واحذر من الكبر المشُوم كذا الريا 
دُمْ تَائباً من كل ذنب خاشيًا من صفقةٍ يوم الحساب خاسرهُ

يـوم يفـر المـرء من أولاده وأبيه والأمِّ مـعَ أجـداده والصّحب والإخوان أهل وداده يوم الفضايح والوجوه الباسره

إِنَّ السَّعيد راغبٌ في زادهِ متاهبٌ طولَ البقا لمعاده

مستسلمٌ لله طوع مُرادهِ وله نفوسٌ عنِ الدَّنايا نافرهُ

هذا هو العبد السعيدُ المجتبا قد خصَّه المولى الكريمُ بمَا حبًا وسِواه منقوصٌ تراه مذبذبا أفعالُهُ في الصّالحاتِ نادرهْ

يا ربّ وفّقنا وألهِمْنا الهُدى وتولَّنا في كلّ حال أَبَدَا واحفظٌ وسلّم واكفنا شرَّ العدا يا ربّ وادخلنا جناناً باهرهْ

واجعلْ صلاتَك والسلامَ الأجمعا تغشى النبيَّ الهاشميَّ الأرفعا والآلَ والصحبَ الكرامَ ومن سعى في نهج ِ عِتْرتِهِ الهداةِ الطاهرهُ

ما زمزمَ الحادي وما هبّ الصّبا وما سرى البرقُ على وادي قُبا وحرّكتْ لأرْياحُ أشجار الرُّبا وهمَتْ وُدُوقٌ من مزونٍ مَاطرهْ

وقال رضي الله عنه ناظهًا كتب كتاب الأحياء للغزالي ومادحاً له:

بإحيًا علوم الدين ينشرح الصَّدرُ وتَتَمَـزَّقُ الأحـزانُ ويتيسر وتبدو شموسُ النورِ من أُفق العلا ويعلو الثّنا والشانُ والمجدُ وتُجلَى علومٌ خافياتٌ كنوزُها بها قد نجا زید وأحظی بها فكم نال منها الصَّالحون مرادَهُمْ من الكشفِ والأسرارِ ما ليس ينحصرُ عليك بها في كل حين مطالعاً فتنمو لك الخيراتُ والعزُّ والأجر عِـدَادُ كُـتُبهِ باشارةٍ لها يفطنُ الفطِنُ اللبيبُ ويدّكهُ اعتقد طهِّر وصلِّ مزكياً وصُمْ حِجَّ أُتل اذكُرْ ورَتّب فذي عَشْرُ كُلِ أَنكح بكسبِ حِلٍّ وأصحَبْ بَعَزلةٍ الأمر والحُلْقُ مُدَّخَرُ وسافر بسمع كذا قلب نفس الشهوتين اللسان اغضب ذو الكبر مُغْـتَرُّ ودنيا ومال الجاه تُب اصر وخَف وازهد وَوَحِّد محبةً وأنْــوِ وراقبْ فكّـر المــوتَ تَعْتَــرُ

جزا الله عنَّا الحُجَّة أحسنَ الجزا بتاليفهِ الإحياءِ إذْ ليس يَقْتَدِرُ وفي الأربعين الأصل نورٌ وشرعة وكلّ تآليفٍ له كلُّها بذرُ فيا رَبّ فانفعنا به وبعلْمِهِ وزكِّ لنا الأعمالَ كي يعظمُ الأجرُ وصلّ وسلّم ما نجومُ لنا بدَتْ

على المصطفى والآل ِ والصحب ما ذُكِروًا

#### وقال رضي الله عنه

ولا تكترث بالنائبات وخفّفنْ عن الجسم والأرواح حملَ غُمُومِهَا واصبِ لها عند الوقوع فتنجلي عند انتها الآجالِ سُحْبُ غُيومِهَا ومُتْأدباً لله راض بحكمهِ واشهد جميلَ الصَّنع عند هُجومِهَا يَخفُ عليكَ وَقْعُهَا وعناؤها ويبرا الفؤادُ من قروح سمومها فلعلَّ في المكروهِ خيراً فربُنا لقد أودع الأشياءَ سرَّ رُقومها

#### وقال رضي الله عنه

وصيّتي للنفس والإخوانِ من شاسعٍ أو من قريبٍ داني توحيدُ ربِّ خاليٍ متفضّلٍ سبحانه المعبودُ عالي الشانِ حيِّ مريدٌ قادرٌ متفرّدٌ بالملكِ والتصريفِ في الأكوانِ مبديْ معيدٌ قادرٌ متكلمٌ ما مثلهُ شيءٌ عديمُ الثاني لا يعزب المثقالُ عن علم له باقٍ سميعٌ مبصرٌ منانِ ليس لغيرٍ في الأمورِ كلِّها شيءٌ تعالى مُنزلُ القرآنِ ليس لغيرٍ في الأمورِ كلِّها شيءٌ تعالى مُنزلُ القرآنِ كلَّ صنوف الخلق محتاجُ لهُ وهو الغنيُّ المنشيءُ الأزمانِ

للخلقِ من ربح ٍ ومن خسرانِ ما لم يشا ما كان في أحيانِ ومرادُّهُ من طوع ٍ أو عصيانِ وما سوى الروح وعُجْبُ فاني أَرْلًا فيلم يتبدلا في آنِ عن ربّهم في السرّ والإعلان فهُمُ الهداةُ وصفوةُ الرحمٰن وأفضلهم المختار من عدنانِ بكرامة وعناية وبيان نفسي وإخواني ومن والاني والكبر والإعجاب والبهتان والانقياد لطاعة الشيطان عن غير علم عاية النقصان ندبِ ومن فعل بلا إحسانِ أو لحنٍ أوْ تقصيرِ أو نسيانِ والشاهد المقبول للإنسان إن كان ذا بغي ٍ وذا عدوانِ أو جهل ٍ أو فسقٍ وذا طغيانِ فاختر لنفسك أحسن الأديان في سائر الخيراتِ حسبِ امْكانِ

ليس عليهِ واجبٌ سبحانهُ ما شاء كان لامرد لحكمه عدلٌ حكيمٌ كلُّ شيءٍ خلْقُه ولم يمت قبل انقضا عمر أحدُ إن الشقيُّ والسعيـدَ كما هُمَـا والرسْلُ جمعاً صادقونَ فيها أخبروا قد نُزِّهو عن مَيْنِ أو عن وَصْمَةٍ أُوَّلُهُمْ يا صاح أبوهمْ آدَمُ والأولياء رُتُبٌ لهم قد خُصِّصوا نَعَمْ وبالإخلاص أوصي والتقى والحذْرِ من خِدَع النفوس وشرِّها والحقد والحسد المشوم والريا والفحش والبخل وجري بالهوى والتركِ للمامورِ من فرض ِ ومن والهجر للقرانِ أو معْ غفلةٍ فهو الدواءُ لكلِّ شخص مؤمنٍ وهــو عليـه حجّــةٌ مــورودةٌ واحذرٌ جليسَ السُّوءِ أو ذا غفلةٍ فالمرءُ من دينِ الجليسِ دينُـهُ وقمْ بحقّ الفرضِ واجهدْ دَائياً

والذكر بالإخلاص والإيقان متضرعاً وجِلًا من الـدّيّانِ وقناعةٍ بالنّزرِ من ذا الفاني واصبر على البلوي باطمئنان رمضان واغنم فرصة الأزمان واترك وُلُوعَ الأهل والأوطانِ حِيَلِ الرّبا . والفُجْر في الأيمانِ تترك صِلاتِ الرُّحْم والجيرانِ والسر مُنْهُ عن صَدَى الأدرانِ تنقاد للمعروف بالإذعان صمت وسهر الليل بالإدمان والدار هذي موضع الأحزان تعلو به عن شرِّ ذي شنآنِ متغافلًا عن وصفه الإنسانِ في خِلعةِ التسليمِ والإيمانِ لجنانِ خُلْدٍ أو لظَى نيرانِ متأهباً للعَـرْضِ والميـزانِ بعبادةٍ قامت على عِرفانِ بالعفو فضلًا منك والغفران وكمال ِ تـوفيقِ وحسنِ إيقـانِ

لا سيما الصَّلواتِ في غَسَق الدُّجَا متفكرأ متخشعأ مستحضرأ ذا تـوبـةٍ وإنـابـةٍ وزهَـادَةٍ واشكر على الآلآءِ وارضَ بالقضا زكً ولا تختالَ بالشرع وصُمْ والحجّ لا تكسلْ وزُرْ خيرَ الورى واحذر من التطفيف والغش كذا والوالدين احذَرْ من العِقِّ ولا وحسّن الخُلقَ وكن ذا عفَّةٍ والنفسَ روّضُها على التدريج كي ركنُ الرياضةِ عزلةٌ وتجوّعُ واعلم بأنّ الوقتُ صعبٌ غالياً فانجُ بحالك واتخذ لك منهجاً فالعاقل الميمون من داري الوري متدرّعاً برد القناعة رافلًا متفكراً في شأنيه ومصيره متذكراً رمس القبور وهولها طوبي له أعطى العبودة حقها يا ربّ ثبتنا ولا تخذلْ وجُدْ واختم لنا العمرَ بأحسنِ حَالةٍ

واجعل لنا الفردوس نزلًا دائمًا يا مرتجانا يا ملاذَ الجاني ثم الصَّلاةُ على الرسُولِ المصطفى والآلِ والصَّحبِ ذوي التبيانِ عدَّ الرمالِ والجبالِ وما بها ما ناحت الوَرْقا على الأغصانِ وقال رضى الله عنه

الرّوحُ مسجونةً في الهيكل البشري والدارُ دار البَلا والهم والكدرِ وكلّها للفنا وما عليها كذا والغايةُ الجنةُ أو ملتقى سقرِ يا أيها الروح صبراً للبَلا أجلً مقددًر ينقضي قدراً لمقتدرِ ويحصل الطلقُ بعد الأسرِ في دعةٍ مع ارتفاع إلى شأوِ العُلا النّضرِ وهو الرجوعُ إلى ما كنتَ تألفُهُ

في روض ِ أُنس ٍ مع آصحاب العلا الغُررِ

مسلًا من دواعي الهم والضجر واعمل لدار البقا قبل انقضا العُمرِ فيها بلوغ المنا والسُّولِ والوطرِ من عالم الأمر في ذا المظلم الكدرِ تطوّرٍ منكَ يا أُغلوطة الفكرِ عنه عقولُ الورى في الوِرْد والصّدر ومشهد واسعُ في خالق الصُّور منزَّهِ عن سِمات الحادث الدَّثرِ منزَّه عن التشبيه بالغير جلَّ عُلاهُ عن التشبيه بالغير بسؤلنا في الدُّنا هذا وفي الأخرِ

في حضرة القرب والتكريم مزدلفاً فسلّم الأمر وارض بالقضا فرحاً دار النعيم ودار الخلْد باقية يا رحمة للطيف الروح مندفعاً أين التفكّر من ذي اللّب فيك وفي حلّ إلهك إذ أولاك ما عجزت يا أيها الناس في ذي الرُّوح مُدّكرٌ سبحانه مِنْ آلهِ عالم حَكم سبحانه مِنْ آلهِ عالم حَكم يا ربّنا جُدْ لنا فضلاً ومرحمة يا ربّنا جُدْ لنا فضلاً ومرحمة

واغفر لنا ما جنَيْنا أنت عالمه وهب لنا الفوزَ بالجنَّاتِ والظَّفرِ واختم لنا العمر بالحسنى وهب كرماً لنا العوافي من الأشرارِ والضررِ ثم الصَّلاة على الهادي وعترتِهِ والآل والصَّحبِ عدّ الورقِ والشجرِ وقال رضى الله عنه

يا حلُولَ الرُّبا هل من خَبرْ عن ظبي الحِيا بدر الجبينْ أمعنوا بالنبي في ذا النظير وابحثوا وأخبروني باليقينْ إنّين قَط لم أهن مقر لا وهل يسلُو من فارق ظنينْ مرّ دهري ولم أقض وَطرْ أوعدُ النفسَ حيناً بعد حينْ

صَاح قلبي من آلام الصدود لم ين بين تبريح وعيْ دَائم الفكر . . . في ذَاك الشّرود قد مضى العيشْ في نشر وطَيْ في غور دهراً في النجود أسأل الرّكبَ عنْ أخبار مَيْ إِنّ أهل العشق دَائمْ في كدَرْ دَهـرُهُـمْ في حنين وأنين

روّح القلبَ سلّم للقَضا لا تُعادِ زمانك يا فتى قابلُ لأَحْداثُ فيكَ بالرّضا لا تقل : كيف . هَلاً . أوْ متى لا تأسّف على ما قد مضى كلَّ آتْ لا تقلْ لِمَ لا أتى واستعد بالزاد إنْ أزمعْ سفرْ للقاءِ الله في دار اليقين

إِنَّ ذَا السدار آخرها فنا كلُّ ما فيها يصيرُ للعدم

هوِّن الأمر دَعْ عنْكَ العَنَا عشْ قَنُوعاً تنَلْ عزَّ الغِنا إنّ ذا الحرصْ لا يخلُوْ الضّررْ

واشتغل صاحبي بالملتزم ويم عن عنا بعر ويم عن عنا عن عنه ويم

\* \*

إن الوَفا قد عفى في ذِي الدَّهورُ عليك بالسَّر في كل الأمُور ولازم الصّمت إن شئت السَّرورُ من خَالط(١) الناس طوعاً ذو غَررْ

ليس تلقى أخا صدقٍ وفي فالنجح أحرى بكل أمر خفي فأحسن النطق بالشر لا يفي معتَوْه آحق سفية مستبين

क्या का वर्षी

لِلهُدَى آصلحْ جميعَ ما فسدْ واختم العمرَ بالخيْر إنْ نفَدْ أحمدِ المصطفى البدرِ السندْ وحرّك الريحْ رمّاناً وتين

ربّ سلّمْ ووفّق يا كريمْ وارحم الكلّ جنّبنا الجحيمْ والصّلاةُ على النورِ العميمُ وآلهُ والصّحب ما نجمٌ ظهرْ

\* \* \* وقال رضي الله عنه

ومرحباً بالحبيب القادم العطرِ يا غرّة الدّهر عند البدوِ والحضرِ من لاهبِ الشوق في الأصال والبُكرِ من بعد طول النّوى جاء على قدرِ وانجابَ بالوصل غيم الصّدر والكدرِ أهلًا بمن جاء بعد البَيْنِ والسَّفَرِ حُيِّيت بالرَّحْب والتسهيل يا أملي أطفيت ما كان في الأحشاء من ضرم أهلًا وسهلًا بمن وافى على وهن فالحمد لله قد أحييت دائرنا

<sup>(</sup>١) توجد نسخة نخالط.

فجبتُ حبل الكرى وانقاد لي سهري والدمع يجري على الخدين كالمطر وقد حلى الشرب بعد العلقم الصبر الجامع الشمل من قبل انقضا العُمر والضعفُ بادٍ وشَين العيش في الكبر لأهبة الزاد والتحويل للحفر للوزن والجسر والموعود للسفر في اللُّهو والسهُّو والأوزار والخطر ومنذرً عن سلوك المهيع الوعِر وأيّ مدّكرِ فاعجبْ لَدّكر تمحو بها سَائر الأوزار والقذر وهبْ جِناناً لنا مع لذَّة النظرِ يغشى شفيع الورى المختار من مضر أو هب ريحٌ وسحٌ وابلُ المطرِ

ما كنتُ أحسب أنّ الوصل مقتربُ أضحي وأمسي من الأتواق مكتئِباً حتى قدمتَ وصَار الشملُ مجتمعاً فنشكر الله ربّ العرش خالقنا يا مُنْية القلب هذا الشيبُ منتشرً هيّا بنا نلتقى أنفاس ذاهبة وللمعاد وأهوال الحساب كذا يكفى الضياعُ لما قد مرَّ من عُمُر والشيبُ ناهٍ ذوي الألباب عن لعب وفيه للوافدين العقل مدّكرً يا ربنا جُدْ لنا فضلًا بمغفرةٍ والطفُ بنا واختم العمر بعافيةٍ ثمّ الصَّلاة مع التسليم في قرَنٍ والآل والصّحب ما غنَّتْ مطوَّقةً

وقال رضى الله عنه

ويرتاح مني كل عضو ومفصل وينزاح عن جوفي وهيج البلابل وحطوا الرّحال من أخير وأوَّل بهم سُدْتُ فخراً في الوجود وحُقَّ لي بجود الرضاء المغدقات الهواطل بجود الرضاء المغدقات الهواطل

لقلبي سرور عند ذكري لزنبل وتسري الهموم الكائنات بخاطري لأن أحيباب الفواد ثووا بها أولئك أسلافي وأصلي وقدوتي سقى الله هذا الربع سحاً مجللا

فيضحي جميعُ القوم من نَيْلها ملي مطامح آمالي وأسنا تغزّلي وسكانها بعيد الإله معولى توسَّلْ إلى المولى بسكَّان زنْبَل فهم يا خليلي بغية المتوسل عليه السَّلام ذي الصفات المفضل ملاذ البرايا كعبة المتوصل لمن في تريم في المهولات قد بُلي دهتهم خطوب من دعي وأسفل بها عاثتِ الأنذالُ بالمنصب العلى وقدرُكُم عند الإله . بمَنْزل وكونوا لنا ردءاً وعوناً لمعضل وذا السر والسقاف والأصقع الولي وصاحب عيد يد الشريف المكمّل ليوثُ الوغى كم من همام مسرْبَل كذا العارف الحداد بالكل فاسأل ننال بها المطلوب من كل مأمل بكم نلتجي عند الخطوب فتنجلي فيا حبَّذا كنزً وذخر لمُمحِل وحالقنا كشف الملم المجلّل

ولا زالت الرحماتُ تغشى قبورَهمْ ببشّار حيّ اللهُ بشَّارَ بالهنا وأقصى مرامى وارتيادي من الورى ألا يا خليلي إنْ عرتْك ملمَّةُ وأيّه بهم كي يدركوك على الوحا فايه بنُورِ الدين من ردَّ جدُّه وناد جمالَ الدّين مقدامَ قومهِ فقل يا فقيه القوم غوثاً ونجدةً فهيًّا فقيهَ القوم إنَّ فروعَكُمْ فهيًّا فقيه القوم إنّ بالادكم أما تنظروا للجار تحمو ذِمارَكمْ فهيا أصيخوا أدركونا وأسرعوا وناد الغيور والعفيف وصِنْوه وباحسن والهندوان وليثهم وبالفخر والمحضار والجار كلهم وبالعيد روس القطب والشيخ صنوه فقلْ يا رجالَ الله هيًا بغارةٍ أَلَا يا رجالَ اللَّه أنتمْ كنوزُنا ألا يا رجالَ الله أنتم ملاذنا ألا يا رجَالَ الله نرجو إلهنا بجاهكم فهو العليم بحالنا وحاجاتنا في ارب يا وهاب غوثاً بحقهم عليك فوقي وسدد واكفنا كل شدة وكن عوا عقود البلايا النازلات وعافنا من الشر واختم لنا بالصالحات وهب لنا جناناً ووصل وسلم ما همى الودق في الدجا على المصعمن الآل والصحب الكرام وتابع وكل نبئ

وحاجاتنا سبحانه من مَلِيْ وليْ عليك فداركنا وسلّمْ وجمل وجمل وكن عوننا في النايبات وحلّل من الشرِّ والأسقام يا خير موثل حِناناً وهذا شيمة المتفضّل على المصطفى هادي الأنام ومن يلي وكل نبي في الوجود ومرسَل وكلً نبي في الوجود ومرسَل

وكم كفى عللاً كم قد نفى كُربا خير النبيين أذكى في الورى حسبا علَتْ مفاخره الأقمار والشّهبا والآل والعترة الأطهار والنّجبا لما تذكرت من دهري الذي غلبا ما فارق الذكر طول العمر والكتبا من خوف مالكه يستعذب التعبا ليث النّزال إذا ما عارك الرقبا في الحِلْم قد فاق قسّاً حيثا خطبا وآل أبي فضل الأخيار والخطبا شيء يعوقهم إن رامُوا القربا وكاد يغبط من قد حلّها الغربا

الحمد لله كم أعطى وكم وهبا ثم الصّلاة على المختار من مُضرٍ عمّدٍ أحمدٍ من طاب عنصره عمّدٍ أحمدٍ من طاب عنصره يعم الصحب كلّهم يعم الصحب كلّهم يا صاحبي إنّ قلبي اليوم مكتئب وفاتني من خيار الناس كم رجُلٍ بكاء ليلته سجاد خلوت له اشتغالُ بحفظ السرّ عن دَخلٍ تلقاه في الجود كالطائي وأحنفهم من آل بيت رسول الله أكثرهم ما قط يشغلهم عن صالح عمل ما قط يشغلهم عن صالح عمل كانت «تريم» بهم تزهو بمفخرها

ويومُها لو ترى في ذي الدنا عجبا واحفظ تزاحمهم في الفعل إذ ندبا أعجازُها الراسَ والراسُ غدا ذنبا فها صفا لي بها من يقضى الأربا من حزب أهل الرّدى ممن عتا وكبا لَّا لقوا من طغام دهرهم نصبا وقَلْبُه قد غَدا من خُبْيه جُنبا ضيعتم المال والتكريم والأدبا ترضُوا الدّنايا وقد أعطيتم الرُّتبا وطُهْركم في كتاب الله قد كُتبا أن يتخذُّ نفقاً في الأرض أو سربا تورَّثُوا أولادكم من بعدكم عطبًا من ذا الونا مكةً مع طَيْبةٍ وقُبا قد سُدْتمُ الناسَ أحسَاباً كذا نسبًا كيلًا تضيع فلا تلقّوا لها طلبا ولا تكونوا هُدِيتمْ مثْلَ أيدي سَبَا أنتم كواكبُه من حيثها وقبا والمرتضى أصلكم وأولاده النقبا ما ناله طالب عن مضى حقبًا الله عظمكم سبحان من وهَبَا

فليلُها كالضُّحي نـوراً ومكسبةً فانظر تراجمَهم تعرف ترامُمهم واليوم قد عُكستْ أحوالُها فغدا دُرْتُ البلادَ وأيّهتُ العبادَ بها سوى جهول ومغموم وعبد هوى إلَّا قليل من الأخيار قد خملوا نعم أرى من يُعاني غسْلَ ظاهِره قل للمقيمين في أرجَائها علناً يا آلَ بيتِ رسول الله مالكم كيف الصَّغارُ وكيف الذلُّ يَلْحقكمْ هل يرضَ من كان فوق النجم منزلُّهُ أن ترضَ أنفسكمْ ذا الحال ما لكُمُ غنَّاكم قد بكت مَّا جرى وبكي آلَ الفقيهِ وأبْنا عمِّهِ دَرَكاً فأجْمعُوا أمْركمْ في حفظِ سيرتكمْ قوموا هلمُّوا ارْغبوا في جمع كلمتكمْ أنتم ملوك الهدى أنتم أئمَّته المصطفى الجَدُّ والزهراءُ أمَّكمُ المجد مجدكم والفخر فخركم الله فضّلكم الله شرّفكم

العلمُ عندكمُ والناسُ تَثبعكمْ وقد ضممتمْ إلى هذا السّنا نَسَبا هل غَيْرةُ منكمُ تأتي على قدَرٍ فيصبح الواديَ الميمونُ قد خصبا بالعلم والعَدْل من بعد الضّنا ونرى سلطانَ دولتِنا في قطرنا غَلَبا نحن الملوكُ وساداتُ الورى أبداً وغيرُ سؤْدَدِنا فيمن سِوَانا هَبَا يا ربّ يا مُلْتجا نسألك تجمعُنا على الصّواب ليهتزَّ العُلا طربًا ونبلغ السول في الأعداءِ نُكبتهمْ تعم دعوتنا الأعجام والعربَا ثم الصّلاة على المختار سيّدنا والآل والصّحب ما ودق السيا سكبا وما سرى البرق في الداجي وما سجعت

حمائم الأيك أو هبت رياح صبًا

## وقال رضي الله عنه

فهل طبُّ لمن أعياهُ يا صاحْ ألا يا صَاحْ أعياني زماني وما أدركت من يصغي لمن صَاحْ فكم صحت وصرّحت بشاني ومعتلِّ بأسقام ومَنْ صَاحْ وما ألفيت من حب وشانِ وسكرانٍ بما يهوى وملتاح سِـوى لاهِ ومشغـول ِ الجَـــانِ وما يدري بمن جاء ومن راح يقضي العمر في سُوق الأماني وهذا لاعب طرّاح مزّاح فهذا شغله عِشْق الغواني لما يَفْني ومحـروم التفـــــاح وهـذا جامـعُ خزان عَـاني عديم الخير عن أخراه جمّاح طويلُ الممِّ في تحصيل فاني على الإطلاق أفّاكُ وسفّاح وهــذا ظــالم نهَّابْ جــاني على مَوْج الهوى بالزُّور بوَّاح وهــذا مُــدّع مغــرور بــاني

إذا أعرضتُ عن قوله قلاني وإنْ أبدي أجده في الجدَلْ لاحْ على التحقيق يا صاح بإفصاح فهذا حال فتيان الأواني فقد أتعبت في الدعوة لسَاني وأوصالي بأركان وأرواح وواليتُ الليالي في البيانِ وأياما أصائلها وإصباح وأفنيتُ الشبابَ كما تـراني على حال المشيب وما صفّى راح فهل يا قوم من خلِّ مُدَانِ يداويني من أوصاب وأجراح وأشكو عنده ما قد عَرَاني فيطْفى حرَّ ما بي بالتروَّاح وإلَّا فاعذروا من بالعَنا بـاح فإنْ تَجدوا فيا فوز المعانى لأنّ الدار دار الامتحانِ فلا تخلو عن أكدارٍ وأتراح إذًا كانت على هذا المباني في الإصغا إليها والتبجّاج وطول اللهو فيها والتوانى عن المحمود مِمَّا فيه إصلاحْ أغثنا أحمنا من سُوء ما لاحْ فيا مولاي بالسَّبْع المشاني وسلَّمْ ما بدا صبحٌ وما ناحْ ودُمْ صلِّ على طـه اليماني وما طيبٌ على الخـدَّين نَفَّاحْ قَميريّ على طول الزماني وقال رضي الله عنه

ريع الصَّبا من نَحْو هودٍ أتانا وقت السَّحيرِ فهيَّجَ الأشجانَا وسرَى يذكِّرنا اللوى والْجانا وأراكَ وادي المنحنى والبانا وسرَى يذكِّرنا اللوى وسفوح ليلى سُولنا ومنانا

أَحْيا قلوبَ العاشقين بنشرها وحَدا جموعُ المؤمنين بذكرها وتعطرتْ كلُّ الربوع بعطرها وغدا ينادي في الديار بأسِرها

## يا زائرون أما تَروْا شُعْبانا

وافاكم فاستنهِضُو عزمَاتِكم وتعرضُوا نفحاتِ نيل هباتكم في حضرةٍ تربو على حضراتكم مستمسكين بصالح نيّاتكم متأدبين على الوفا أعوانا

في سفح ربع المجتبا هود النّبي بالمشهد المألوف كم شخص حُبي وعلا فخاراً بعد نَيل المطلب ولكَمْ مُحِي ذَنْبٌ هناك لمذنبِ واعتاض بالفعل المشوم احسانا

قُومُوا فشدُّوا اليَعْملاتِ بهمَّةٍ متاسيين بسَادةٍ وأثمَّةٍ وانْحوْ ضريحاً بالوقارِ وحُرمةٍ هود النّبي ثوى بهِ مِن أمّةٍ حققْ بهذا صحةً وبيانا

قد قال هذا عن نصوص عديدة أشياخ شرع ظاهر وحقيقة بإجماع منهم من دهور مديدة ساروا على صدق وحسن عقيدة يكفيك هذا إن تعي برهانا

قد زار ذو القرنين هوداً كما حَكُوا من بعدهِ جمَّ غفيرً لهُ سعَوْا شدُّوا ركائبهم إليه ومالوَوْا ولكَمْ خلائقُ من أئمتنا مضَوْا زاروا وقضّوا عنده أزمانا

مثل المقدَّم في الورى استاذِهمْ وبنيه أشيَاخِ الملا وعمادِهمْ وكذا فروعهمُ على تعدادهمْ طول الدَّهور مع غمار بلادِهمْ وكذا فروعهمُ على وجهاتها عَن دنا أو بانا

فاتبع طريقَ القوم تَحْظُ بالمنى وتنال خيراً من هناك ومن هُنَا

وتفوز في الأخرى وفي هذا الدُّنا دعْ قولَ محروم شقيٍّ ذي خَنَا عبد الهوى قد قارن الشيطانا

واجهد هُديت بصدق عزم وافر واقصد حمى هود النبي الطاهر ومتى وصلت بالعشي وباكر تلق غدير المكرمات فبادر فالغسل منه يطهر الأدرانا

ثم ارْقَ يا صَاحِ الحصاةَ لتركعَا متادّباً متضرّعاً متخشّعَا وادخل إلى الوادي الفسيح مُسارعًا للبير سلّم ثمَّ أُدعُ كمَنْ دعَا وادجُ وسَلْ من ربّك الرّضوانا

للباقيات الصالحات مُشابرا سبّعْ وحمّدْ ثم هلّل مكبرا واترك دواعي المشْغِلات إلى ورى ومتى وصلْت القبّة الفيحا ترى قبرَ رسول الله حقاً عيانا

قف وانتزح سلم عليه مكمّلا تسليمَ أسلافٍ لنا سادُوا الملا واقرأ الحُكِمَتْ بعد الدعاء مرتّلا قل يا نبي الله جيئتُ مهرولا أطلب قِرا من يُكْرم الضّيفانا

والثَمْ ثَرى تلك البقاع ممرِّغاً خدَّيك واترك مَن عَتَا أو مَن طَغَى فهناك للزوّارِ نَيْلُ المبْتَغى يا ربّ واهْلِكْ من علينا قد بَغى فهناك للزوّارِ نَيْلُ المبْتَغى يا ربّ واهْلِكْ من علينا قد بَغى واغفر لنا يا سامعاً لِدُعَانَا

قل يا إلهي بجاه هودٍ عَافِنا وتبْ علينا واحمنا والطُفْ بنا وامننْ علينا يا كريمُ وهبْ لنا واختم لنا بالصالحاتِ وكنْ لنا أنت الغياثُ الملتجا مولانا ثمّ الصَّلاةُ على النبيْ ذَا الأكملِ ومحمّدِ المختار ذاكَ الأفضلِ والآل والأصحابِ معْ كلِّ ولي ما لاح برقٌ من زمانٍ أوّل والآل والأصحاب معْ كلِّ ولي الصَّبا أغصانا

وقال رضي الله عنه

وراغباً في اقتنا زُهْـرِ مجانيهـا وطارحاً نَفْسه أقصى مهَاويها واقبل نصيحةً من قد طال يهديها وغير باقيةٍ صعبٌ تجافيها إلا وأبكى غداً تكدير صافيها وفرَّقت ثُللًا ممّن يؤاخيها وكان من حقِّهم لو فكّروا فيها من بعد ما شاهدوا منها بأهليها من أوَّل الأمر عمَّن لا يدانيها تصعّبت في أواخرها مجاريها سلَّمْ هُديت وأعط القوس باريها جمعتْ صنوف الرّدي يا بخس شاريها فكيف من بعد ذا راجت دعاويها إن أحسنت مدّة عاثت مساويها ولم ينزَلْ دهْرهُ فيها مُجافيْها

يا خاطباً للدُّنا جهلاً بما فيها وراكياً مثن بلواها على غرر مَهلاً هُديت ولا تعجل لداعي هوى إن الدُّنا كلُّها لهو مكدّرة ما أضحكتْ أحداً يوماً بصافيةٍ كم أوحشت مدةً من كان تُؤنسُه رأوا نضارتها فاستعجبوا بـطَراً أنْ لا يعُوجُوا ولا يلْوُوا لها أبداً فَاحْكِمْ هُديتَ أساس الحِذْر منها وكنْ إنّ الأمورَ إذا ضَاعتْ أوائلها والصّبرُ أجْملُ إنْ يلقاك ذو جَلَل واعلم بأنَّ الدُّنا من أصْل فطرتها ياذا الحريصُ أمّا في مَنْ مضى عِبرُ فانظر هُديتَ ترى هل سالمتْ أحداً لله دَرُّ امرْيءٍ عاش على حَذرِ

وقد علَتْ نفسه عن أن تصافيها وكَان في دُعةٍ سالى بلاويها مفكراً في زمانٍ فيه ياويها تقوى الإله فكن عمن يجاريها صَافي السريرة عملوًا بحاليها تَحْظَ بنيل العُلا فاحُللْ بناديها فوق النجوم التي عزت مراقيهًا أنفاسك الدّر قد جلت معانيها كل الخليقة حاضرها وباديها نهج المداراة تستعطف مجافيها والصوم واعط زكاة الفرض أهليها ومنبعُ الخير إن جال مجاليها وجمه الإله بأعمال تؤديها الظَّنِّ يا صاحبي فاطلب أعاليها من القدوم على أهوال تاتيها بعثُ وحَشْرٌ وأهوالٌ تُلاقيها مثقال ِ ذرِّ فهاك الحِـذْرَ تُنبيها زاد العبور إلى جنّات تأويها وكلِّ ما تشتهيه النفسُ ياتيها يا فَوْزَ داخلَها يا ربْحَ شاريها

ما غَرَّهُ ما يرى من زهو رَوْنقها هذا الذي قد قضى منها لُبَانَتُهُ مُشَمّراً جُهده في زاد آخرةٍ سمعاً لقول أنا الأحرى بها عملا وَاحْرِص هُديتَ على تطهير سرٍّ تكُنْ وكنْ عَداكَ الوَنا في العلم مجتهداً فالعلمُ زَيْنُ الفتي يسمو بصاحبه ولا تضيُّعْ خطيرَ العمر في كسل وادعُ إلى الله بالإخلاص مجتهداً بالحلم والرفق حسب المستطاع وخُذْ صَلِّ الصلاةَ وقمْ بالفرض من نُسُكٍ فالمالُ مَهْلكةً إِنْ مال عن سَنَنِ وكمُّل الفرضَ بالمندوب مبتغيأ ما فاز من فاز إلا باليقين وحُسْنُ فاجهد مُديت لَما بعد الفناجذلا الموتُ حقُّ وفي القبر السؤال كذا وموقفٌ هَائلٌ فيه الحسابُ على ثم الصّراطُ على مَتْن الجحيم فخذْ فيها القصورُ وفيها الحورُ ناعسَةُ نعيمُهَا دائمٌ أي غير منقطع

واحذر من أعمال أصحاب الجحيم ومن أ

أهوت به النفسُ في أقصى مهاويها

حاز النكالات ظاهرها وخافيها وقودها الناس والأحجار داخلها عذْنا من النار يا مالك نواصيها يا ربّ نحن العبيدُ العجزُ يشْملُنا كلِّ البرايا بقاصيها ودَانيها أنت الرحيمُ برحمتك التي وسعتْ واختم بخير لدى أعمار تنهيها اغفرْ وسامحْ وتبْ وامننْ بعافيةٍ تغشى شفيعَ الورى طرًّا وهَاديها ثم الصَّلاةُ مع التسليم في قَرَنٍ واهتزّت النُّوقُ من أصوات حاديها وِالْآلُ والصَّحبُ ما غنَّتْ مطوقةً

وقال رضي الله عنه

أخى إنْ شئت تَحْظى بنَيْل كلِّ مطلبْ

وعزٌّ في دُنَـا وفي أخرى رضي الرَّبْ

وتمضى مدَّةَ العمر سالي ليس تَنْصبُ وبعد الموت يا صَاح يحلو كلُّ مشربْ

عليك بالتُّقى فالتُّقى للفوز مركبْ

بناءً ليسَ معمولَ بالتقوى مخرّب

وخُخُذْ للدًّا دواءً من أَجْزاءٍ مركّبْ

فكُلْ منه دواماً وسُفّ الكأس وآشربْ

رضاكَ بالقَضا والثقة بالله فارغب وللمقدور سلَّمْ فَهَا لك عنه مَهْرب

وجِدْ واطلبْ جوادَ الشريعةْ خذه واركب

وسر نہج الهدی بالوفا یا نعْمَ مذهبُ ولا تحقِدْ علی حَدْ ولا تحسدْ وتغضبْ

فإن الخلْقَ آلات والفاعل هو الرَّبُ فاشهده تعالى ودَعْ من سار أَوْ خَبْ

فها للخلق شيءٌ ولو شخصاً مقرَّبْ وكن يا صَاحْ حذراً من الوقت المقلّبْ

فأزمانك عجيبه وشان أهليها أعجب

فشغلك باختصاصك هو أحرى لك وأنسب

ودار الکل وأحسن إلى الجاني وإنْ سَبْ فطوبي ثم طُوبي لمن سدّد وقرّبْ

وكنْ بشّاً رضيّاً أخاً أهلًا ومرْحَبْ وأَنْو الخيرْ فيمن تجالسُهُ وتَصْحبْ

ولا تطمع فَتُدْعَ مَعَ أَهْلِ الوقت أشعب ولا تُكْثر كلاماً فقد أخطى من أسْهب

وإياك تعامل أخا غَـدْرٍ دَني خبْ ومن مطلبه دابا رضا فَرْج ٍ وقبقب

وإن شئت اعتلاءً فخذ في العلم وادأب ولا تكسل وإيّاك تسويف المذبذب

وإِنْ رَبِّعُ نَبَابِكُ فَلَا تَجَلَّسُ تَغَرَّب

فألب حيث عزك وعن ربعك تنكب فإن الحُرّ يأبي الدّنايا إنْ قَدَرْذَبْ وإيّاك وتضييع النفائس في المعتّب فانفاسك هي العمر لا تله وتلعبْ ولا تنس المرامِسْ وعُقبى صَاحب الذنْب

ولا يغررك برقُ الأماني فهو خلَّبُ واعملُ ليوم به الأعمال تحسَب به جمْعُ الخلائقُ به ميزانْ يُنصبُ

به جمع الحلائق به ميران ينطب مصير الناس إمّا لجنّاتٍ ومَرغبُ ومَا لانقلاب إلى نيرانْ تلهب

فيا ربِّ أعذْنا جَزَاءَ من لكَ أغضَبْ وأدخلنا جناناً بفضلٍ منك يا رَبْ وصلِّ معْ سلامٍ على الهادي المطيَّبْ والله معْ سلامٍ على الهادي المطيَّبْ وأصحاب وآل دواماً ما الصَّبَاهَبْ

وقال رضي الله عنه إلى التوبِ طالَ مالنفسي أطالبُ ولكنّا التسويف في النفس غالبُ ولكنّا التسويف في النفس غالبُ

تواعدُني في كل وقتٍ برجعةٍ ويخْلبُني منها الأماني الكواذبُ

وقد مرَّ عمري في ضياع وغفلةٍ وقد عرفتني بالزمان شاهدت عيناي ما فيه غنيةً النوائب لذي عبرة فيا اعترته تم في الدنيا لشخص مراده أ إن استرَّ يوماً احزنَتْهُ العواقث فرفع بخفض واعتىلال بصحةٍ وابتعاد تَقارُبُ غِناءٌ بفقر على الضَّدِّ قامتْ من قديم أمورُهَا فكم قد تَلِي الأفراحَ فيها النواكبُ وتُوبي أنيبي أدركي الفوْتَ عاجلًا فكيف تقرُّ العينُ والعمرُ ذاهبُ وقد بان شيبُ العارضَيْن وقدْ خلا واستضفن الرواحث جديد شبابي وقد كان في الماضي صفاءً ملائمً وإخوانً صدقِ والنزمانُ مناسبُ فحلِّ زمان العكس بالخلف رافلا وعمَّتْ جميعَ القطر فيه

وصالت على الأسادِ فيه الثعالبُ

زمـانُ أبو المثـلات جلّتُ خطوبُهُ

فهيًا خليلي لاغتنام حثالة من العمر نصرفها لزاد يصاحبُ أينسى الفتى داع الرّدَى وهو واصلُ يقيناً ، وهل ينسى الغريمَ المطالِبُ وبالحلم والصبر الجميل تنال ما رَقَتْهُ الرِّجالُ الصالحون المناصِبُ فلم رأوا شان الزمان وأهله رمتهم إلى العليا الفهوم هنئياً لشخص ذي انفرادٍ عن الورى وكانت له في الصَّالحات منَّاقتُ يفرُّ عن الأخلاط صوناً لدِينه فيأويه شعب أو تحطة سباست الله قد بُليتَ يا مُريدي بخِلطةٍ دواكَ إن شئتَ السَّلامةَ واجتُ فسالم جميع النَّاس واصحب خيارَهمْ فها المرءُ إلّا من جليس يصاحبُ تغافلُ ولا تعتبْ إذا خلْتَ زلَّـةً فها ارتاح في هذا الزمان معاتبً

فكيف اتفاق ما اختلفن الغرائبُ

مُحال اجتماع الناس في طبع واحدٍ

فنازلهم يا صاح حسب ودع كلُّ سَقْطٍ والتقطْ ما يناستُ واصمت ففي صمت اللبيب نجاته سوى في خطاب من بخير يخاطبُ الناس غاياتُ يعزُّ منالَهَا عفافٍ في قُنُوعٍ وعزةٍ وثبتاً متى اختلفت فإن كنتَ ذا مال ٍ فواس مزكيًّا وأجدر بالإحسان وإنْ تـكُ ذا فقرِ فقـابله بالـرّضَا ففاز المخفُّ من واجتهد في العلم قلباً وقالباً فيـزكو بفضـل العلم قلبُ وقالبُ وأخلصْ وصفِّ السّرُّ عن كل وصمةٍ فيسري إليك من حما السعد جاذتُ

عليك بتقوى الله في كل حالةٍ في الدارين ذوها مُطالبُ في وصَايا إنْ عملت بحقها علاءً ما علتْهُ الكواكبُ

وصلًى إلهي الحقَّ في كل سَاعَةٍ على المصطفى والآل مع من يصاحبُ بتعداد أنواء الربيع وطشه وتعداد ما سارت إليه الركائبُ وقال رضي الله عنه

يا ساكني الشَّيح من جرعا بذي سلَم ونازلي السفح والأرياف من إضَم ويا عُريباً بكثبان اللَّوى نزلوا وبالعقيق وذات الرَّنْدِ والحَرْم

طال البعادُ فهل وصل يداركني هيّا سريعاً فحالي بالصدود رُمي قلبي لكم تائقٌ من بعدكمْ وَلِهاً

وفي الهوى حالف الأفكار في الظّلم وفي الهوى حالف الأفكار في الظّلم لولا النحولُ لكان الحبُّ منكتماً بحبّكم باح جسمي قبل نطقِ فمِي يا أهلَ ودِّي فهلًا نظرة وقعت منكم تزيح الونا من صَوْلة الألم

إِنْ جدتمُ سادي فضلًا على دنِفٍ فأنتم أهل لذا وآلا فوا ندمي فأنتم أهل لذا وآلا فوا ندمي يا لائمي فيهم دعني فلي عذر وافق واعذر وان خالفتني فلم

لو ذقت ما ذقتُ ما كنتَ حريصاً على عـذلي وكنتَ من العشاق للخيم ظن الخليُّ بأنَّ لوعتي خبلً في العقل كلّا فليس النقص من شيم ضر بازَ العُلا لومُ بني جُعل ِ ولا الجياد وقوعُ اللَّه والحلم الود والحبّ القديم فلا أسلو هـ واهُمْ ولا أنظرْ لغيرهِــم يا عُرْبَ وادى النقا واللهِ ما لمعتْ بوارقُ الحيِّ بالزوراءِ ونسَّ ريحُ الصَّبا من نحوكمْ سحَراً إلّا وفاضتْ دموعُ العين كَالدِّيم وبتُ أرفلُ في بُرْدِ الجوى أرقاً وإنَّ جهداً لما بي مالله جُودُوا وعُودُوا بالوصال كما عوَّدْتموني جميلًا طال في الأمم فإن تجودوا فإنَّ الجودَ شيمتكمْ وقد ظهرتم به في العُرْب والعجَم

به يُغاثُ الورى في الصحو والسَّقم

وإنْ أَبَيْتُمْ لِحَوْثُ واستَعَنْتُ بَمَنْ

عمّد سيّد السادات مرشدنا زينُ الوجودِ واصلُ الكونِ في القدم خير النبيين ملجًا الخلق أجمعِهم يوم الحساب وحشر النَّاس كلُّهم حين يروع الورى من موقفٍ وَجِل ِ ويوجِلُ الرسْلُ من عرض على الحَكَم حين القِصاصُ وحين النَّصفُ للضعفا من ظالميهم فيا ويح ذوي الحُرُم فيلتجى سيبد الكونسين والشفعاء إلى الإله كريم الصَّفْح ذي النَّعم یعطی رضاہ کہا أَوْعَدْهُ سيّدُهُ في المؤمنين من أهل الظلم والذمم السيَّــذَ المجتبى مَنْ نــورُ طلعتـــهِ يُزْري الشموسَ ونورَ البدر في الظلم قد خصّه الله بالآياتِ معجزةً مكمَّلُ الخَلْق والأخلاقِ والشِّيم فاذكر زُلالًا أتى من بين أصابعه واذكر خِلالًا سمتْ في شأنهِ الفخم من شقِّ صدرٍ وتظليل ِ غمام ِ كذا نزولُ جبريلَ فوق الملكِ بـالحِكم

وكُمْ بِأُمِّ القرى تَـنَّرى خوارقُـهُ مما تجلُّ عن الإحصَاءِ أما ترى إذْ سرى يا خِلُّ من حَرَمٍ حتى ارتقى رتبةً التقريد مِنْ قاب قوسين أدناه وكلَّمـهُ ربُّ البرايا ذاك مخصُوصَات عاليةً إذ فاستَقْرهَا إِنْ شئتَ أهليها وأفتِهم نــزول ٍ لموسى في مــراجعةٍ وفي عروج ٍ لقابِ باهر النّعم وفي رجوع بليل بعـد ذا سحراً وشرحه ما جرى ناهيكَ من عِظَم مدة إقامته له مزايًا سمتْ كَالنَّارِ في العَلَم تُنبيـكَ هجرتُـهُ تنبيكَ سيـرتُـهُ والثابت القدر بأنّــه المجتبى قل للجميع يعدُّوا ما يشاؤوا وقل أن حاشا مزاياه مثل النبي أحدً تبارك الله ما فخير النبيين والأملاك

یا سیدی یا شفیع الخلق مفزعنا حين الجزاءِ فوقر كلّ ذي رحِم أتاك عبدٌ له من فخركم حسب أ وذاتكم نَسَبُ مثقل بأوزار مؤلمة وحَسبُه جاهكُمْ في مُبْرِيءِ فأنتمُ يا ملاذَ الخلقِ قاطبةً الذنب والألم رجَاؤهُ في انقشاع نعم وحَاجَات في الدارين نسألها تُقضى جميعاً بحقّ جاهـك يا سيّد الرسل داركني إذا التحمت جُيوشُ أعدايَ مِن خَلْفي ومن أَمَم وكنْ شفيعي بحق الرَّحْمِ يا سيِّدي بعد الكبائر من الأوزارِ في لَـمَمِي يا أكرمَ الخلق صلى الله خالقُنا عليكَ ما اهتزَّتِ الأشجارُ في الأكم وآلِكَ الكلِّ والأصحابَ أجمعهم ساداتٍ أَوْ خَدَم وأمَّةُ الخير من تعداد أوراقِ أشجارٍ كذا حجرٍ في مثلها وعَدد ما كان من نسم

وقال رضي الله عنه هذه الوصية (وشرحها العلامة الشيخ محمد بن عبد الله باسودان بشرح بسيط مفيد إلى الغاية).

تعالى ذُو العلا ربُّ البريّهُ عظيمُ الشأن غفّار الخطيّهُ وصلى الله مع أزكى تحيّه على الهادي وعترتهِ النقيَّهُ فجد يا صاحْ واعمل بالوصيَّهُ

تلقَّ القولَ واشرب من صفا الرَّاح فقد طال الطلب منك بالحاح وإني بالنصيحة لست بالشاح ولا أمنن بابخال العطيَّة فجد يا صاح واعمل بالوصيه

فأوصيك بتقوى الله وَهْيَا متابعةُ الرسُولُ أمراً ونهيا بها الخيرات في أخرى ودنيا وقد أوصى بها الله نبيَّهُ فجد يا صاح واعمل بالوصيه

وأوصانا بها الهادي الرسولُ وأتباعُ بها عملُوا وقالوا وما من غيرها للفوز نالوا فلازمُها فيا نعم المطيّه فما من غيرها للفوذ نالوا فالواليه

وقم واطلب لعلم الدين واجهَدْ فبالوجدان يظفر كل من جَدْ ولا تكسل ودم تحظ وتسعد فإن العلم مرقاة العليّـه فجد يا صَاحْ واعمل بالوصيّه

وبالعلم اعملنْ تُعْطَ مرادكٌ وفي الدارين ما تخطِي رشادكُ فأعهالكُ أخي قد صرنَ زادكُ فتب واعمل لما بعد المنيّه فجد يا صَاحْ واعمل بالوصيّه

هنيئاً لإمْريء نقَّى المسالك عن الموذي من أنواع المهالك وسَار بالهدى دأباً كذَالك إلى الرحمن بإخلاص ونيَّة في وسَار بالهدى فجد يا صَاحْ واعمل بالوصية

على المفروض واظب في الجماعه وبالنفل اقترب حسب استطاعه وذكر الموت لا تتركّه ساعه من السَّاعات بكره أو عشيّه فجد يا صَاحْ واعمل بالوصيّه

ولا تترك قيامَ الليل واسحر وسر بالذِكر إن شئتَ أو اجْهَرْ وابك الذنب واستغفر فها صر من أستغفر وفكر في الدّنية في الدّنية

وزَكِّ المال وانفِقْ منه يسلمْ من الآفات هذا الحقّ فاعلَمْ ومن يبخل بفرض المال يندمْ به يكوَى فيا أعظم خطيَّهُ فعمل بالوصيّه

ترى الأموال بالتحقيق هَم وذل ظاهر يلزمه غمم وفي الزهد سلامات وغُنْم وصاحبه المكرم في البرية في البرية في البرية

وصم فرضك وجَاهد في المرغَّبْ بهِ يا صَاحْ تقرب من رِضَا الرَّبْ وحج المستطيع الشرع أوجبْ فلا تلك وبادر للسنيَّة فحج المستطيع الشرع أوجبْ واعمل بالوصيّة

وإن بايعت أو عاملت فاجهد على صدق الوفا والنصح تسعد وسر بالشرع لا تخرج عن الحد وإياك الرّبا أردى جنيّة

## فجِدْ يا صَاحْ واعمل بالوصيّه

كذاك الغش والحيل الشنيعة ففيها الهلك حقاً والقطيعة وصاحبها المنابِذُ للشريعة فبئس العبد قد أخطى السوية فجد يا صَاحْ واعمل بالوصية

وحسن الظن بالمسلم فلازم ولا تعجل وكن ثبتاً وحَازمْ على الخيراتِ دم يا صاحْ عازمْ تنل عزاً وتُكْفَ كلْ أذيّه فعلى الخيراتِ دم يا صاحْ واعمل بالوصيّه

ولا تحسد ولا تحقد وتغتاب وصف السرّ عن غش على الدابْ ومن عاداك أو شاتمك أو عاب فقابله بأخلاق رضيه فجدٌ يا صَاحْ واعمل بالوصيّه

فشانُ العاقلِ اليومِ المداراه فلازمها وإياك المهاراه فإن العبد في أولاه وأخراه رهين العجزِ مفعول المشيّة فإن العبد في أولاه وأخراه واعمل بالوصيّه

عن الكبر المشوم احدر فإنه حجاب الشخص من إنس وجِنّه عن الخيرات في دنيا وجَنّه وصاحبه ينازع به وليّه فيد يا صَاح واعمل بالوصية

وكن راضي مع الإقتار صابر وللنعاء قم لله شاكر وفي السرّاء والضرّاء ذاكر ولا تزلل عن السبل الجليّة في السرّاء والفرّاء ذاكر واعمل بالوصيّه

ودع ما ليس يعني لَوْ بدا لكْ ولا تشغل بشأن الغير حالكْ

ولا تُردن إلا ما صفا لك ومن يرشُدك كن صَاحٍ نَجِيَّهُ فَا لَكُ وَاعْمَلُ بِالْوَصِيَّةُ فَجِدُ يَا صَاحْ وَاعْمَلُ بِالْوَصِيَّةُ

ولا تكذب فها المؤمن بكذّاب وإيّاك الرّيا أو سوءِ الإعجاب وبالجملة فجانب كل مرتاب فإن الاثم حزّاز الطويّة فيالم بالوصية

وإن شئت السّلامة فالزم الدار به تُكفَى أَذًى شَرِّ وأشرار ولا عار وتمضي لكْ سُويعاتك هنيّه فليّه فعد يا صاح واعمل بالوصيّه

وصلى الله والتسليم دائم على المختار من حي آل هاشم مع الأصحاب والآل ِ الأكارِمْ هم الأخيار ذو النفس ِ الأبيّه فجد يا صاح واعمل بالوصيّه

## وقال رضي الله عنه

دع التسويف في العمر القصير وهي النواد للسفر الخطير ولا تكسل بترويج الأماني ولا تغفل عن اليوم العسير ولا تنفل عن اليوم العسير ولا تنس فجاة الموت يوما ونوح الأهل والولد الصغير وإدراج اللفائف باعتجال وحملاً فوق أعواد السرير إلى قبر تصير فيه وحيداً فريداً دايماً حتى النشور وعن ضغط لقبر مع سؤال من الملكين منكر مع نكير فتساًل حين وضع عن نبي وعن دين وعن ربّ خبير

وزيغ للعصاة ذوي الفجور لأهل النور والعمل البرير لهُمْ خُفرٌ بها لفْحُ السَّعير إلى عَـرْضِ على المولى البصير على القِطْمير والصِّنْوِ النقير ولا جارٍ هناك لمستجير ويقتصُّ الصّغـيرُ من الكبـير وجسر بعده صعب العُبورِ وكم هَوْل لمُم فيها مَريرِ وإيّاك التواني معْ فتورِ فخـذٌ بالحـزم في كلّ الأمـورِ وطِيبُ العيش بالأنْس الكثير لـدى الدنيـا وفي دار الحبـور نهايتُـه رضي الملك القـديـر وكِـدُّ النفْسَ في رِبْح المصير وأبْكِ الذنب بالدمع الغزير فنعم العـونُ للعبـد الصّبـورِ وما تحْتاج في شان المصير وعن حقدٍ وعن قُبح الضّمير

فتثبيتُ يكــون لأهــل خــيرٍ وقـد جاء القبـورُ تُرَى جِنــاناً وأهل الزّيغ والكفر قبورً وهــذا بـعــدهٔ حشرٌ ونشرٌ فميزان يقوم مَعَ حساب به الأوصالُ والأعضا شهودً فيختصم الخلائق باجتماع فيا للهِ من عرض مهول، فأقوام لجناتِ نعيم وأقوام إلى مأوى جحيم فجدِّ العزْمَ واعملْ باجتهادٍ ولا تحسب بأنّ الأمر سهلّ وتقوى الله فيها كلُّ خير فبالتقوى ينــال المـرءُ عــزاً وعند اللهِ يرضي يا لكسب فقم بالأمر واترك كلُّ نهْيَ فبعد الفرض بالتكميل فالزم ولا تكسل عن السَّجْداتِ ليلاً ولا تغفل عن استعداد زادٍ وصفِّ السَّرُّ عن كبرِ وعُجْبِ

وفي الرّاس اشتعالٌ من نذيرِ الحقيرِ يرجِّي العمرَ في النَّرْرِ الحقيرِ من المُشلاثِ في الجمّ الغفيرِ وكنْ عوناً لنا في كل خَيْرً على المختار ذي الفضل الكبيرِ كذا الأتباع ذي المجد الشهيرِ

أيصْبو المرء من بعد ارْبعين ويزهو بالدُّنا مالاً وجَاهاً وقد عرف المآل وما يراه فشتنا إلهي واعف عنا وصلى الله والتسليم داباً مع الأصحابِ والأل جيعاً

وقال رضي الله عنه

فلا أنسَ سوى بالله فاسمُ فوصْفُ العجز في المخلوق حَتْمُ له الأفضالُ والإنعامُ جمَّ فلا يُحصى لها علم ورقم على التحقيق ذا يا صاح فَدْمُ فلا عقل يخامرُه وعلمُ فلا عقل يخامرُه وعلمُ ولا للغير في ذا الأمر سهم طغامُ الناسِ عميانُ وصُمُّ هو الفعَّالُ لا يهولك وهمُ فلا يخفاهُ موجودٌ وعلمُ فلا يخفاهُ موجودٌ وعلمُ فلا يخفاهُ موجودٌ وعلمُ فلا يخفاهُ موجودٌ وعلمُ وهم تفُرْ بالخير في الدارين تسمو ولا يغشاك تكديرُ وهمً

لأنسُ الشخصِ بالمخلوق غمَّ ولا تطلبْ سِوى المولى تعالى فيانْ تسألْ دبًا كريماً عطاياهُ تعالى لا تَنَاهى فمن يَلْجَا إلى غيره لشيء فمن يَلْجَا إلى غيره لشيء وقد أخطا طريق الحق جهلاً له التصريفُ في كلّ البرايا فقد زلَّ عن التوحيد قومُ فقد زلَّ عن التوحيد قومُ فادعُ الله لا تَـدْعُ سِواهُ وكلّ الكونِ مفتقِرُ إليهِ ويفنى الكونِ مفتقِرُ إليهِ ويفنى الكونِ مفتقِرُ إليهِ فيكلُ المرايا ويفنى الكونِ مفتقِرُ إليهِ فيكلُ المرايا ويفنى الكونِ مفتقِرُ إليهِ ويفنى الكونِ مفتقِرُ إليهِ ويفنى الكلّ لا يبقى سواهُ وينجو من خافاتٍ وهول، وتنجو من خافاتٍ وهول،

ولا تُشْرِكُ فإنّ الشَّرْك ظُلْمُ فهذا الحقُّ خذْهُ يا مُريدى له التكوينُ لا يَعْدُوهُ خُكُمُ تعالى الله خلاق البرايا بيده الخير مبتدأ وختم عن الأضداد والأنداد قدساً أغِتْ عبداً له وِزْرٌ وجُرْمُ فيا رحمٰنُ يا مبدي البرايا وكنْ عـونــاً لــه فيــا يهمُّ بغفران الخطايا والرزايا ولا يرهَفْهُ إقتارٌ وذمُّ وأدْخله جناناً عالياتٍ وما انتشر الضيا أو غاب نجم وصلى اللَّهُ ما هبَّتْ نسيمٌ مع الصَّحب وتسليمٌ يعمُّ عـلى المختـار ثم الآل ِ جُمعـاً

وقال رضي الله عنه

دعوني ونفسى يا أُهَيْل مودَّتي ولا تعْذلوني في انقبـاضي

وحبِّ انفرادي طول وقتي عن الملا

وفــرْطِ نــزوع القلب دابــاً لخلوةِ لَأَنِي خَبِرتُ النَّفْسَ والنَّاسَ جملةً

وجـرَّبتُ كلًّا فها تمَّ لي دِينٌ ولا نلتُ مطلباً

يعـود كمالُ النفــع فسلَّمتُ نفسي باعتزالي عن الورى وسلَّمتُ كلَّ الناس منِّي بجُملةِ

وهذا هو المطلوب إنْ تم دَائماً وفيه سروري وارتياحى ويُغْيتى ولكنْ صروف الدهر تُلْجي لعُظْمها إلى كثـرةِ الخلطاءِ من غير مـرْيَةٍ إنما الدّنيا عَناءً وعِبْرةً وسجن لذي الإيمان من فأيُّ امْريءٍ ما ذاق مُرَّ همُومِها وأيُّ صفاءٍ قد خُملًا عن كدورةِ وأيُّ بلادٍ لم يمُرَّ بها البلا سالمٌ عن أذيَّةِ وأيُّ فـضـاءٍ ومَن ذا الذي قدْ نال منها مُرادَهُ وإنْ كان يُدْعى في الورى بالخليفةِ نعم أو نبيــاً أو وليّــاً ومــوســراً أخما علم أو جهْل وفقر وثروة على الضَّدِّ قد قامت جميعُ أمورِها وهل يستديمُ آمرٌ بذا الوصف فاثبتِ سرورٌ بحزنٍ والحيّاة بمـوّتهـا وشبع بجوع والسقام بصحة لهذا تركها الزاهدون وحذروا جميعُ الورى منها على أيّ حالةٍ

- VT -

لعَمْري هم الأحرارُ عن ذُلِّ رِقُّها فكمْ قد رَقَوا فوق الدَّراري بهمَّةِ فلمْ يَخْتلبُهُمْ لامعٌ من سَرابها ولم يستملُّهُمْ قطُّ شيءً جَنَحوا إلَّا لـزادِ مُسَافـر وما استوقفوا إلا وساروا إلى الرحمٰن في منهج الهُدى على خيل عزماتِ التُّقي والعنايةِ نَزلوا إلا بربع حبيبهم وما عكَفُوا إلَّا سعْدُ الأحبَّةُ سَابِقاً أُهَيْلُ العطايا فلله دَرُّ الصالحين وقصدُهمْ بالفضل دون البريَّةِ لقد خُصِّصوا رَضِي ربُّهم عنهم وهم قد رضوا به عظم وعنــه فيـا للّه مناهجهم شتى بحسب صفاتها وواحدة بالذات والقصد فسر نَحْوهم واسلُكْ سبيلَ نجاتِهم ولا تَعْـدُ عنهمْ لاغترار بـزَهْـرةِ

تأدُّبْ لهم في كل حَالٍ ومَعْهُمُ وكنْ عَبْدَهمْ إنْ شرَّفوك بخِدْمَةِ واجعل وقوفك ما حييت ببابهم واحـــذر ملالًا هُمُ القومُ لا يشقى الجليسُ لهم ولا أتاهُمْ بنيّةِ يخيبُ المحبُّ إنْ وفي قصّة اهل الكهف والكلب فاقرها دليلٌ وإيماءٌ بتَأْمُير صُحْبَةِ فانهض وقُمْ بالعزْم في طلَب العُلا فَمَنْ جَدَّ نال السُّولَ وفقاً لعَزْمةِ ولا تُنْفِق الأنفاسَ في غير طائلٍ عن قصدِ رفْعَةِ وإيّاك والتسويف فذُو الغَبْن من أَفْني الحياة مسوِّفاً ولم ينتهــزُ وقتَ فــراغ وصحّــةِ تُقَلِّبُهُ ريحُ الأماني بما تشا ويأخُــذُهُ جَيْشُ الغُـرور بغِــرَّةِ وقَدْ أَدْلَج الركب اليمانيُّ سَائراً إلى المَرْبع الأعْلى وقَصْدِ الأحبَّةِ فلم يُنتبه هذا الخليُّ من الكرى ولم يَـرْعَـو عن ذا المنـام المفَـوّتِ

فهبُّ ولم يرمُقْ من القوم واحداً وبالأمس قد كانوا بمَـرْأى وحَضْرةِ فصاح بأعلى الصّوتِ يدعو رجالَهُمْ ويرغبُ في اسْتئناس يلتفت منهم لـطُول سُراهُـمُ بشيءٍ ولم يُسمَعْ له مَدُّ فهام على وجه النَّدامةِ حَاثراً وَباءَ لفَرْطِ الجَهْلِ منْهُ بحَسْرَةِ وسوف يَرى في مَوْقف العرض حَسْرةً ويَرْجِعُ بالحرمان مَعْ شَرِّ خَيْبةِ فبادِرْ أخا العَزماتِ واقْفُ أُولِي النَّهي ولا تَمْتَطِ يا صَاح دُون العليَّةِ وسابق خطوب الدُّهْر واقطع حبالها بحَدُّ اجتهادٍ ماضياً بالعَــزيمةِ فبالزهد والإخلاص والصدق والرضا تنــلُ كـلُّ خــيرِ واعتــلاءٍ ومُنْيَــةٍ وَمِلْ عن حضيض النَّفْسِ قلباً وقالباً فلا عاش من يرضى بذُلِّ الدُّنيَّةِ ألا إنَّمَا الحرُّ العفيفُ من الـورَى

من اسْتَبْضعَ الأوقات مجداً بفرصةِ

وكان قصاراه الهداية للتَّقى وما فيه تكميل لحقّ العُبودة قريباً من الأخيارِ والخير دائـــاً بعيداً عن الأشرار في كلِّ وجْهَةِ شكوراً على النَّعهاءِ في كلِّ حالةٍ صبُوراً مع البلواء وفْقَ الشّريعة سلياً بحقِّ اللّهِ والخلْق قائاً وقد طهَّرَ الأسرارَ عن كلِّ وصْمَة بريئاً عن الأطماع يرضي بما أتَ مقدورِ بابِ المعيشةِ بهِ اللَّهُ من جهاداً بدنياهُ شحيحاً بدينهِ مُقيهًا على المأمور حَسْب يَفِرُ عن المنهيِّ للّهِ خاشِعاً ومن خَجْلَةِ التّقصير داباً بخَشْيةِ رضي اللهِ مَطْلبهُ وأقصى مَرَامِهِ فَهذا هو الإنسانُ ومن لم يكن ذَا الوصفُ فيه جميعُهُ فأمره منقوص وتحت هنيئًا لقَوْم عَـاهدُوا اللَّهَ بـالوفــا وسارُوا على نَهْج ِ الطَّريق القويمـةِ

فلم يُلْههم عن طاعةِ الله غَيْرُهَا ولم يَجْنَحُوا إِلَّا لَمْجُدِ وَقُرْبَةِ فحيًّاهُمُ المُّنانُ بالرَّحْب والهَنَا . وَبيًّاهُمُ العِزَّ المقيمَ ومن كلِّ هَوْل ٍ في المعَاد وفي هُنا حَمَاهُمْ فلا يَلْقَوْنَ شُؤْمَ الكَربيةِ سلامٌ عليهم في الحياةِ وبَعْدهَا التسليم أزكى يعـود مـع فيا رُبّ وفّقنا لما فيه رُشْدُنا وكنْ عَوْنَنا في كلّ وقتِ وحَالـةِ واغفر وسَامح واسْبِلِ السُّـتْرَ دَائهاً وجَمِّلْ ولا تأخُذ بحقِّ الجريمـةِ واختِمْ لنا إنْ حانَ حينُ حِمامِنَـا بخاتمة الأخيار أهل الشريعة فإنَّك غفَّارٌ لعاص ومُذنب وفَضْلُك هطَّالٌ على كلِّ نسْمَةِ وصلِّ وسلَّمْ ما هَمَى الوَّدْقُ سَائلًا ومَا حنَّ مشتاقٌ إلى أرض طَيْبَةِ وما غَنَّت الوَرْقاءُ أَوْ لاحَ بارقُ على المصطفى المختار خَتْم النبوّة

\_ VA -

مع الآل ِ والصَّحبِ الجميع وتابع صلاةً وتسلياً عِدَادَ الخليقة وقال رضي الله عنه أُهيلَ الجزع قد طالَ نَواكُمْ على السَّكوانِ من خَمْر هَواكُمْ من النُّجْدِ بُروقُ من لَمع سَناكُمْ يهيمُ اللَّيلَ الفجر نسيمً عَلَاهُ الحَزْنُ مِن هَجْر رَشَاكُمْ وذِكْركُمُ بنادٍ وَافِي فيزداد الولوع عطف على صَبِّ كثيبٍ به الأسقام من عِشْقِ ظِبَاكُمْ فهيًّا فادركوه على حَياةٍ برشف الثُّغر من شهد لَاكُمْ

ف النتم ذِكْرُهُ في كلّ وقتٍ ولا يَصْبُو إلى شَخْصٍ سِوَاكُمْ حياة الرُّوحِ ذِكْرَاكُمْ بِقَلْبِي وإنْعاشُ القُوى رِيحُ شَذَاكُمْ

فهَـلْ مشلٌ لكم في أرضِ ربي لِـذا يَصْبـو المحِبُّ إلى رُبـاكمْ سَلَامُ الله يغشاكم دواماً وأعْلَى فِي ذُرَى العَلْيا الاجتماع بكم قريباً ليَحْيَى القَلْبُ من طِيب حُــلاكُمْ وقال رضي الله عنه يا ربّ سالك بحق المصطفى الهادي والآل والصّحب أنْ تُولِيني ارْشادى وبالبَتُولِ وبالسِّبطين ثمَّ بـزَيْنِ العابدين أعِلْني محمّد ثم صَادِقهم وبـــالعُــرَيْضي أغثني تَمِّم وبالجَـــمَال ِ وعِيسى والشـــهاب أزِلْ ادُواءِ وأنكادِ ما كان فينا وبـالعفيفِ ونجْلِ حَـلًّ في سُمَل وبالجَــمَالِ اقِلْني يــومَ الاشهــادِ

ومنْ بِمـرْبـاطَ كُنْ وأَصْلح اوْلادي

خالعٌ قسَم

وباثنه وتبلاه

بنَجْلهِ والمَلاذِ القطب عُمْدَتِنا مُقَدّم القوم جَدّي فخر الأمجاد واولاد كِلُّهم مـولايَ فاصلح بهم أمورَنا ما بَطنْ وبالجَـمال ِ ونُـورِ الـدّين وأحْمَـدِهِمْ وبالعفيف وبالعفيف وصنو والجهال عُلا مولى الدّويلةِ بذِي النَّدي الشيخ سقَّافِ العُلا وتَلاَ أوْلادُهُ كَلُّهُمْ جُدْ بِعَيْدَرُوسِ المعالي معْ فُروع له وصِنْوهِ النورِ أهـل بالفَخْر بن سالم الضرغام سيِّدِنا والشيخ والأشقع استاذنا كن لى معيناً وكن لي ناصراً أبدأ

واغفر ذنوبي واقبل سائر اورادي واغبل سائر اورادي كذا بسيّدنا مولى الشّبيكة مَعْ صِنْوٍ لهُ أَحْمِني عن سائر انكادِ صِنْوٍ لهُ أَحْمِني عن سائر انكادِ بحق ذِي روغةٍ عفواً لنا وكذا جمال عيديد هُمْ مَعْ جملة اسْيادي

بحقِّ جدِّى عفيفِ الدين أدعو كذا بوالدی مَنْ سَمّا عِلْماً بإسْناد بآل طه سألناك بأجمعهم فجد بسُؤلی کہا قدَّرتَ اِیجادی بجاهِهم سَدِّد الأقوالَ مِنَّا كذا الْ أَفعالَ يا مُرْتجيٰ يا مُرْوىَ الصَّادي وسُّع عليُّ برزْقٍ منْكَ يمنعني عن أن أسائلَ مخلوقاً بإرْفادِ سخُّو لي الكونَ بالتصريفِ يا صمدً يا مالكَ الملك يا وهاب يا هادى يا ذا الجلال وذا الإكرام جُدْ كرماً بالعفو والصفح عما يوجب ابعادي أنتَ العليمُ بما يحوي الضميرُ بهِ ف امنن علي بمطلوبي ومرتادي بذاتكَ النور والأسها التي عظمتُ والأملك ويالنبيين سريعاً سريعاً يا إلهي وجُدْ بمطلبي جملةً من غير تُعُدادِ

- AY -

والأل والصَّحب ما أشْجي حَدى الحادي

ثم الصَّلاةُ على الهادي وعترتِهِ

وتابعيهم بإحسان ويتبعها منًا السلام بآزال وآباد

وقال رضى الله عنه

دَوامُ الصّمت في غير الضرورهُ هـ الواجب لـوقتـك يـا الـدهـر ذو عجب وشـحّ

وعنوانِ الهوى في كلّ صُورهُ أهليه خلف وانتقاد

وقد غلب الصفا منهم كدوره

فدعهم يا أخي والزَمْ سكوتاً يقيك الله من وقتك شروره

ومَهْلِ ضَقْتَ بِالأنفاسِ يُلوماً

وَافَى حجورَهُ وسيـــلُ الهُمُّ قـــد ونار الفكر قلد أبدت ضراماً

أغيلي وغليان الجوى فیثی بالله واطرخ کل شیء

وقف بسالبساب محمُسوم

وقـلْ يـا ربّ حسبي عن سؤالي أنجاده وغورة

بما تعلمه ...

فيسر لي إلهي كل أمر

فإن العبدَ قد ألجَا أمورَه إلى بابك عظيمَ المنِّ فاغفرْ

وأوصله لأوزاره

وصلًى الله ما سار المطايّا

وما ارتفعتْ ذُكَا وقت

على المختار والآل جميعاً

أهيل المجد ذي أعلَوْ قصوره

وقال رضي الله عنه

موّن عليك ما تلاقى من العنا

ولا تكترث بالنَّايبَات فتحزَّنَا

له كلُّ حال من هُناك ومن هُنا بكلِّ احتيال ٍ واجتهادٍ واعتنا وعاش كريماً في المعادِ وفي الدُّنا على نفسهِ هذا السفية فقد جَنا سَواءً فقيرٌ في الوجود وذُو غِنَا أقول بذا حقًّا مُسِرًّا ومُعْلِنا فيها ثُمَّ غيرٌ فاعرفِ الحقُّ مُوقينا

تكاثرَ فيه الجهلُ والجورُ والخَنا

وارْضَ بتدبير الإله مفوّضاً في نال من يَهْوى خلافَ مقدَّرٍ سِوَى صَرْفِ عَيْشِ فِي ضَياعِ وفِي ونَا ولیس سِوَی المقدور یلقی وإنْ أق فمن يَرْضَ بالمقدور نالَ سُرورَهُ ومنْ يسْخَط المقدورَ فاقْض بجَهْلهِ وليس له عمًّا قضى اللَّهُ معْدِلٌ بهـذا أتانـا الشرعُ نصّـاً مبيّناً فسرٌ في رَحابِ الكونِ واشهد مكوِّناً

واعلمْ هُديتَ أنَّ هذا زمانُنا

ومَوْتِ أُهَيْل العلم والجود والسّنا وساد الورى من لا يُعِدُّوهُ مُحْسِنا حيارَى وأنضا للنّوائب والضّنا وكلّ مَهين في العلاء ومُوهّنا لأنَّ عضالُ الداء فيهم تمكّنا فكم قد يلاقوا من ذوي الجور مُحْزنا ولا ينفع المسقومَ قولُ بِنَابِنا فقدْ حِيزت الدنيا إليك بِلاعَنا عليم بحال العبدِ علماً مبيّنا وحسن ختام والثبات مع الفنا على المصطفى المختار والآل ماسنا وتشملُ أصحاب النبيّ ومَنْ دَنا وتشملُ أصحاب النبيّ ومَنْ دَنا

لفقد صُدورٍ من أولي العدل والوفا فطال رعاع الناس حمقاً بجهلهم وصار البقايا من ذوي العلم والتّقى يرون مع الأوباش كلّ مقبّح ولم يقدروا في دفع هذا بممكن فيا رحمة للمؤمنين ورأفة فيا سعد صبراً والتشكّي نقيصة إذا ما مضى يوم وأنت مسلم فسلم هُديت الكايناتِ لمبدى وسلا دوام الحفظ من كلّ مؤلم وصلى إله الخلق في كلّ ساعة وصلى إله الخلق في كلّ ساعة يلوح على وادي العقيق ورَامة يلوح على وادي العقيق ورَامة

وقال رضي الله عنه

أبشرٌ فقد وافي السرور يا صَــاحُ والــــــ

والسول نلنا والمنى وَالأفراحُ والهم ولَى والكذر والأتراحُ

قمْ صَاحبي فاشربْ فهٰذه الرَّاحْ

رَاحُ الصَّفا راح الوفا والإحسَانْ هات اسْقنيها من زجاج لأَدْنـانْ

وشِلَ يا حادي بنغمة الـدّانُ وقُلْ عطا مولايْ ليس بالشّاحْ

جُـودُه تعالى للجميع قد عَمْ فكم نِعَم جلّتْ وكم عَـطا جَمْ فينا وقُمْ يَا صَاح واترك الهَمْ فينا وقُمْ يَا صَاح واترك الهَمْ ذا طائر الإسعاد في المَلا صاحْ

قد تُمَّ سُولِي إِذْ أَى المُوشَمْ بعَرْفه الفوّاحْ سَعْد مَنْ شَمْ منه فقد أزرى بعطر منشَمْ الأغيد النعسَانْ طبّ آلارْوَاح

وافى سُحيراً بالفريطْ يا خِـلْ يـزهـو ببُـرْدِ الحُسْن والخَلاخِـلْ والجـودُ لـهْ وصفٌ فليس بـاخـلْ أَمْلاً لنا من شُهـدِ صَاده أقـداح

قــال اشربـوا لمَّــا خلعتم أثــوْابْ نفــوسِكمْ فينـا فصِــرتُم أحبــابْ ومن بَقِي بالنفس من وَرا البابُ يبقى حليفَ الحزنْ صَارٍ مُلْتاح

فالحمد لله الذي هَدانا للخير وأعطانا ورى مُنانا سبحانه للفَضْل قد دعانا فنورنا يا آل البتُولْ وضًاحْ

يا حاسدي أمرك عليك غُمَّه وخالقي إنَّكْ حليف ظُلمَـهُ من مثْلنا بيت الرِّسولْ أُمَّهُ السِّرُ فينا منه ليس ينزاحُ

اقربْ إلينا والفرحْ يقعْ لكْ ولا تطاوعْ في العقوقْ جهْلك طريقنا حيث النجاة أَسْلَكْ فسِرْ تجدْ لمْعَ الصَّواب لمَّاح

واشهد خصوص السر لا الظواهر فالسر لا ينزع من الطُّواهر بيتُ أوائله مع الأواخر مطهِّر فالطّيب مِنْه نقّاح

لكنْ على اهْل البيتْ أن يقوموا بحقّ شرع الله لا يناموا عنه وفي بحر الهُدى يعوموا ذا شأن ذي التكليفُ فافهم إيضاح

يا ربّ وفقنا وأصلح الحال وكن لدى العُقبى لنا وفي الحال واحفظ لنا أدياننا مع المال واكف الهموم ربّنا والاتراح

واختم بحسن الخاتمة لنا أعمال واستر إلهي عيبنا والاؤزار واختم بحسن الخاتمة لنا أعمال واستر إلهي عيبنا والاؤزار واخذل معادينا ونَحِ الاشرار عنا فأنت غافر وفتاح \* \* \* \* مدرار على نبي مُجْتَبى ومحتار والسلام مدرار على نبي مُجْتَبى ومحتار والصحب عَد الأمطار وما سجع قمري الجمَى وما ناح

## وقال رضي الله عنه

لا جُناح إذْ يقول الشخص آحْ أتعذلوني إخْـوتي في قول آحْ الْوفَا قد مَاتَ أهلُوهُ وطاح فأبصروا لا تنظروا إلا جفا قد بدَتْ أشراطُها فيكم كفاح ما بقي إلَّا انتظارُ ساعةِ ماتَ أهلُ العلم حقًّا والصّلاحُ آح ماتَ الدينُ والـدنيا معـاً إِذْ تُولِّي فِي الملا أهلُ الطَّلاحْ إِنْ بَقِي منهم قليلُ خامِل شاهدوه في مساءٍ أو صباحْ عجزوا دفعـاً لأيِّ منكــر صيّروا ما حرَّم الشرعُ مُبـاحْ من عداةِ الدين أرباب الهوى عمَّ أوعارَ الأراضي والبطاح طار في الأقطار داء ظلمِهمْ وغرور والتهاء ومنزاح عُمْرهمْ ولَّى وهُمْ في غفلةٍ قد نَسُوا شـأنَ المصير والفَنـا وهجوم الموت واستعلا النياح وكُس والخُرس معَ غيّ الجماح ذا زمان العكس والنكس مع الـ والرَّشا والجور والكذب الصُّراحُ ذا زمان أهل الشُّقا أهل الجفا دِينُهُمْ لهـ و وطاعتُهم هـ وَى ذكرهُمْ فحشٌ وعَقْدهُمُ سِفَاحْ أهلكُوا الحرث مع النسلَ أتَوا للقبيح في الصّباح والرواح

فِرُّ عَنْهُم يا خلياً وانزلَنْ قَعْرَ بيتكُ فِرْ مَن المجذوم تُكُفَ شرَهُ لا عَلَى الْمِوى وهو لا في مقالي آحْ تخفيفُ الجَوى وهو لا أيّا العذال كفَّوا إنّاني لا تُروَّع لي بَنْ قد أُدْرِجُوا من سادةٍ أسوةً في قالَ في الماضي إمام فاضلُ آحْ لولا صه ندي لا تَلُمْني انْدُبَنْ لأُوَيْقاتٍ صه ندي لا تَلُمْني انْدُبَنْ لأُوَيْقاتٍ مع عُرَيْبٍ طالما خامَرْتُهم في شبابي فتية من قَدْ علَتْ أنسابُهم ذي علم وحمة الله عليهم قد مَضَوْا خلّفوا والصلاة ما همي ودق وما لاحَ برقً وقال رضي الله عنه تتغشي المصطفى من هاشم وآلهِ والله عنه الله عنه ا

لا تلومُوا إذْ يقول الصَّبُ آه من خطوبٍ قدْ علَتْ نيرانها مُعْتدينَ مفسدينَ للورى مُعْتدينَ للورى آهِ يا هَفي ويا حُزْني ويا لا تلومُ وا قال قبلي سَيدً اين أصحابُ الصَّفا أهْلُ الوفا أين أهلُ النور أهلُ الإصْطِفا أين أهلُ النور أهلُ الإصْطِفا أين أهلُ الجود أربابُ السَّخا

قعْرَ بيتكُ لو على الماءِ القراحُ لا عَلى من فَرْ إذ هَلَكَ جُناحُ وهو لا يُجدي لرفع المستباحُ لا تُروِّعني الوقاوِقُ والصِّياحُ أسوةً في ذا فيا نِعْم المِللاحُ أَحْ لولا أَلِمي ما قلْت آح لولا أَلِمي ما قلْت آح في شبابي حيثُ لا واش ولاحُ في شبابي حيثُ لا واش ولاحُ ذي علوم وفخارٍ وسَماحُ خلَفوا ذكراً جميلًا لا يُزاحُ خلَفوا ذكراً جميلًا لا يُزاحُ لاحَ برقُ وشدا قُمْري وناحُ وآلهِ والصَّحب ما هبتْ رياحُ الله عنه

إِنَّ فيها راحَهُ عمّا يَسراهُ من رَعاعِ النّاسِ والنّدُل النساهُ قد تَراخَوْا عَنْ جَمى شرْع الإلٰه حَسْرتي عمّا من الخطب أراهُ آهِ لـولا ألمي ما قلتُ آه أين أهل العِلْم والقوم السّراهُ أين أهل العِلْم والقوم السّراهُ أين أهل الصّوم قُوَّام الصّلاه أين أهل البدل مُوتُون الزكاه

ءُ الأَبْرِيَا الدَّاعون طُعَّام العُفاه أين أهلُ الصدقِ أين الأَتْقِيا أين من يَحْمى عن الباغي حِمَاه أين كهْفُ الناسِ أين الْمُلْتَجا أين أهل الزُّهد والجيل الهدُّاهُ أين من يُدْعى من أرباب النَّهى للذي قدْ حَلَّ حَلَّالُ عُراهُ أين أهل البحثِ في الفِقه ومَنْ دَرجُــوا والله لم يَـبْقَ سِــوَى ذِي قصور في الحِجا عَبْدِ هَواهْ يا نَديمي كيف لا أبكي وأنا في جهاتٍ قد تولَّتُها بُغاه ومَنارَ الدّين قد هَـدُوا بناهْ هَدمُوا فيها سلاطينَ الهُدى وأهيل الفشق والقوم العتاه دينُهُمْ حبُّ الغَـواني والـغِنــا ذَا وأخْزَى من يُسميهم وُلاه قبُّـح الله وجـوهــأ وصْفُها دَعْهِمُ واعملْ لما بعد الفَنَا وله فانْفقْ لأنْفاس الحياه واتَّبعْ خير الورَى وأصْحابَهُ وكذاك الآل تظفَرْ بالنَّجاهْ فعليهم عدَّ ما هبَّتْ رُفَا السَّلامُ ثمَّ تتلوهُ الصَّلاهُ وقال رضي الله عنه

لعُبَيْدٍ ذي مَعَاصى صار ذا جزَع شدید يرتجي منك نــوالاً يوم لا حين مناص يوم تُجْزى كلّ نفس يوم الأخْذِ بالنُّواصي غيرُه أنْعِمْ بالخَلاص يا رحيماً لا يُرَجَّى من هوانٍ واغتماص وعناء وملاء يا رجاء كلِّ عاصي يا إلهي يا ملاذي وبليت بهموم بلغَتْ فوق الشراصي فاكشِفَنْها يا مليكي لأكون من خواص

يا كريم الصَّفْح عفْواً من غَدِ يوم القصاص يوم حشر يوم نشر ما جَنتُهُ باختصاص ربِّ سلّمنا أعِذْنا وإذا ذات وقاص قد أتيتُ بذنوبٍ عَيْرَتْني كالحواص

أنت ربُّ كلِّ شيءٍ اكْفِني كلَّ انتقاصِ واْدِغم آغدائي جميعاً وانْزلنْهُمْ من صَياصي واسْبل الفَصْلَ وجُدْ يا راجِي عند اغتِصاصي وصلة وسلام عَدَّ مال واختصاص يُغْشِيَ الهادي محمّد وصحابِ ذي قواص من كالات وآل ما مَد سير القِلاص

وقال رضي الله عنه

وأيّامُ الحياةِ إلى نفادِ إلامَ السَّهُو عن فعل الرشادِ تيقَّظْ يـا أخى واسلُكْ سبيلا به تُـرْضي إلهاً لِلعبَـادِ ودُمْ تظفر بغاياتِ المرادِ فتقوى الله فيه الخيرُ فالْزَمْ وقمْ بالفرْضِ وارغب في ازديادِ ونَقِّ الجَّيْبِ من كل الدُّنـايا وبالإسلام والرّب الجَوادِ وحسْنُ الظَّن بأهل الدِّين فرضٌ وعِلْمُ الـدّينِ فـاطلبْـهُ مُجـدّاً تَنَـلُ عِـزاً وإيّـاك التمادي وَلِنْ فِي القَولِ وابعد عنْ عِنادِ تغافل حسبها يرضاه شرعً ففيهِ العزُّ مأمون النفاد وإرضَ الحِلْمَ والإحســانَ طبعاً وتُبْ واعمل لأيّام الحصاد وبادر بالمتاب بلا تَوانٍ فإنّ النفْسَ من أعدى الأعادي ودَعْ تسويفَ شيطانٍ ونفْس وذا بأس مكبَّل في القياد فكم تركتْ أخا لُبِّ صَريعاً وشـــأنُ النفس قُبْـح الارتيــادِ تَبعْنا النفْسَ جهلًا في هـواها وتُنْسينا حقيقاتِ المعَادِ تُمَـنّيـنا بـتَـهْـويس وزُورٍ وتمطلُ دائماً وقت الـوعـادِ وتوعدنا الإنابة عن قريب ووافانا المشيب بلا رشاد وقد وتى الشبابُ سُدى وهملًا

وعيش في حضيضاتِ الفسادِ فيا خُسرانَ عُمْر قد تَقضيً فلا عملٌ مصَفّى من رياءٍ ولا علمُ سليم عن نفادِ لقد آن الإيابُ لمستَفيق ومنتبه عن أخطار الرقاد كِلَا هٰذين موصولُ البعادِ يَــرى أنُّ البطالــةَ والتَّــواني ومجتمعاً لأجناس العباد وأنَّ وراءَهُ يوماً ثقيلًا وعدل فيه بأهوال شداد مناقشة لتحقيق حساب وإنصاف لمظلوم فكم كم يرى المتبوع لألسنة حداد فيَقْضي بينهم ديَّانُ عدل، ويمضى فيهم ما كان بادي حُوَتْ خيراتْ تربو عن عدادِ فأهمل الخير مأواهم جنانً ورؤيتُهُ بتنزيمٍ إرادي وأعظمها رضي الرّبّ تعالى وأهل الشر مأواهم جحيم وينجو غيرُهمْ بَعْدَ النَّكادِ فتخليد لأهل الشرك فيها وتوفيقاً لأنواع السداد فيا غفّارُ يا رحمٰنُ عَفواً وعافيةً تلى حُسْنَ ختام وتأنيساً مع أوقات انفراد على نور البريَّة خير هادِ وصلى الله دَاباً معْ سَلام وآل مُ فَضْلُهم في كل نادي عمّد الشفّع مع صحاب عدد ما انهل أمزان الرهاد واتباع لهم من كلِّ خـير وقال رضي الله عنه

QY

النصح دِينٌ كما قد جاء في خَبرِ

النَّصحُ بين الورى في الشرع محتومُ فتاركُ النَّصْحِ ما زُورٌ ومأثُّومُ

عن سيدِ الرسْلِ مشهورٌ و معلومٌ

أنا الحريُّ بما أوصيك مَلْزومُ فَارْقَ عُلاها كما دانت به القومُ من غَرَّهُ إِبْليسُ فهو العائقُ الشومُ بين له الحقّ بالتفصيل واللوم إذْ صاحِبُ الجَهْلِ منحوسٌ ومذمومُ حَتْمُ لصاحبه فَضْلُ وتقديمُ أزكى الرجال سليم السر مخموم رِضَى الإلهِ فنعم الربحُ والسُّومُ تتلو الزكاةُ ويتلو فرضَها الصّومُ فيه الغِنا والمني والخير مُحتومُ ومن تُوانى فقد أغواه مرجـومُ بوفْقِ شرع ففيه النَّجْحُ مَوْسومُ تعِشْ به في الورى ناج ومرحوم حُبُّ الإلهِ كما في النصِّ مرقوم فالغَفْرُ فيه طِلابُ المرء مقسومُ وناد أهل الصَّفا هيًّا لذا قوموا تَلْقَ كَمَا فِي النَّبَا نطق ومفهومُ فهو العليمُ بحالِ العبدِ قيُّومُ ودَعْ مغالاةً من في الجهلِ مَنْهُومُ سُحْبُ وما سُرٌّ بالتفريج مهمومُ

يا سائلَ النصح فاسمع ما أقولُ بهِ تقوى الإله ينال الخيْرَ صاحِبُها ودَعْ تساويفَ نفْسِ من دعاوي هويً وأعْرفِ النفسَ تعرفْ حَقَّ خالِقها واطلب العلمَ تسم ثُمّ تَنْجُ بهِ فالعلمُ زَيْنِ الفَتي بهِ بلوغُ المُنيَ وأَصْلِحِ السِّرُّ يصلحْ كلُّ حالٍ بهِ قَمْ بالفروض على وجْهِ الكمال ِ تَنلْ لا سِيُّها الخمس في الأوقات مبتدراً من استطاع لحج البيتِ يلزمُه من قام بالفرض قام كلُّ خير بهِ كنْ في العباداتِ يا صاح أوْ معاملةٍ دارِ العبادَ بحقِّ واتخذْ خُلُقاً نوافل الخير لازِمْها تحُـزْ أبدأ عليك بالليل قُمْ وادعُ به سَحَراً واضبْ عليه وأيقظْ من وثِقْتَ بهِ وظُنَّ ما شئتَ في المولى وأحسنْهُ وقف على بابهِ ما عشتَ منطرحاً وسيرٌ طريقاً لها الأسلافُ قدْ سلكُوا ثم الصلاة على المختارِ ما همعت

## تعمُّ آلاً وأصحاباً وتابِعَهُمْ يَتْلُو الصّلاةَ تحيّاتُ وتسليمُ وقال رضي الله عنه

ونلْنا بَها الخيراتِ والمشربُ الأهْنا فأَنْعِمْ بهذا الشّرب في هذه الغنَّا حَوِثْهُ بصورته جميعاً وبالمعنى ولا زال هتَّانُ الغمام بها يُعْنَى ويعتاضُ أهلُ الحيِّ عن خوفهم أمَّنا وكم في رُباها من خَرودٍ تُرى رَعْنا من الخير والخيراتِ والنور والحُسْنا شيوخٌ رقَوا في الدين للمنزل الأسنى ونسل له سادُوا فأعظم بهم ركنا ونَيْلَ المُنَى حقِّقْ فَأَبْسِطْ له اليُمْنَى كراماً بهم سُدْنا على القاصي والأدنا فأكْرمْ بهم آبًا وأكرم بهم أبنا ومغفرةً تمحو بها ما سلف منَّا وكنْ سيّدي عوْناً لنا حيث ما كنّا على المصطفى الهادي وآل مِهم سُدْنا

تريمٌ بحمد الله طاب بها السُّكني شربنا بها كاسَاتِ أنْسِ ورَاحةٍ تريمٌ بها الأسرارُ والنورُ ظاهرُ تريم أدام الله أمْنَ رُبوعها لتحيى الرُّبا والسُّوحُ تخضَرّ كلُّها تريم بها كم من مليح مقدّس فرعْياً لَهُمْ نعم البلادُ وما حوَتْ تريم بها الأقطابُ فيها وكم بها فمنهم فقيه القوم قطب مقدَّمُ فيا صاحبي زُرْهمْ بصدقِ ونيَّةٍ وكم قدْ حَوتْ أشياخَ هدْي ٍ أَثْمَةً فها محصر يحصى مفاخر مجدِهم سَالناك يا رحمٰنُ عفواً بحقّهمْ أنِلْنا مُنانا يا إلهي بجاههم وتمَّتْ وصلى الله دأباً مسلِّماً

## وقال رضي الله عنه

اركْن إلى الله لا تركَنْ إلى الناسِ فاصْغَ انتَبِهْ لا تكنْ كالغافل الناسي

من خالطً الناسَ لا تصفُو عبادتُه عن شُوْب نقص ِ ومن بأس ِ وإبْلاس ِ تلقاه يكفيك في نفْعٍ وإيناسِ إني بَلُوتُ بني الغَبْرا فيا أَحَدُ آثــارُ خُمْقِ وتبعيـد وإفــلاس الْأنْسُ بالناس قد قالت ائمتنا مهذّب قد بنى الأصْلَ على ساس فإنْ صحبْتَ فلا تصحبْ سِوَى رجل للصالحاتِ ليوم الأخذِ بالرّاسِ تَهْديكَ قُوْلَتُه تُنْهَضْكَ حَالَتُهُ نِعْم الخليلُ ونعْم الصالح الأس فإنْ وجَدْتَ فيا كنزاً ويا أمَلًا على الخبير سقطت فاسمع أنفاس لكنْ يقلُّ من أهل العصر واحدهُ وارْبَا بهمُّتِك العَلْيا عن ادْناس فاستَغْن بالله واستغـرزْبه أبـداً ما شئتَ منْهُ وإحْذَرْ شرَّ وَسُواس وإنْ سألْتَ فلا تسألْ سِوَاه تَنلُ وارجِعْ إلى الله واشربْ صَافي الكأس وظُنَّ خيراً ولا تحقدٌ على أحدٍ من ثمرةِ العلم لا مِنْ ذِي تلبَّاسِ من بحر علم على شيخ له عمل من وطهّر السّرّ من تُرجْيس أرجاس قد نزَّهَ العلمَ على لا يلائمُهُ وحسَّنَ النطقَ لكنْ قلبُه قاسي هذا هو الشيخُ لا مَنْ زانَ ظاهِرَهُ تزدان حليته الحرّ من الناس هذا هو الدُّرُّ منظوماً ومجتمعاً وصحبه الأسد أهل الرُّشدِ والبأس ثم الصَّلاةُ على الهادي وعثرتِه

أَمِنْ تـذكار سكّانٍ برامَهُ غدا ذا الصّبُّ مرتهناً غرامهُ ونار البَيْن تستعرُ التهاباً وفَرْطُ الحبّ قد أوْهى عظامهُ أمِنْ تغريدِ وُرْقِ الحيِّ لَيلاً بترديد اللّحون على البشامَهُ أمِنْ تغريدِ وُرْقِ الحيِّ لَيلاً بترديد اللّحون على البشامَهُ أم الرّيحُ النسيمُ يمرُ بليلى فيهْدِي من نوافحِها عَلامَهُ

وقال رضي الله عنه

وبلبال وتشتيت علامه سهير الطُّوْفِ ما يَهْنا منامَهُ نأى عنه ولم يَـرْعَ ذِمامَـهُ فيا يَدْري بخَلْفِهُ من أمَامه أهو بالشَّام أو بأرْضِ تهامَهُ أنيسَ البال سكْريّ المدَامَه يناجيه سِوَى أهْل الملامَة حليفُ التَّوْق مُعْتَنِكاً زمامه وزينبَ والرَّبابِ مع أُمامَهُ بل الملحوظ ما قصدي انكتامه زكيّ النفس مرعيّ الزعامة جليلَ النَّعْت حَقي الإمامَـهُ ظِباء الحيّ بمظهره أسامه على صبِّ بكم يرجو السلامه وما يُبْصِرْهُ من أهل الغَشامة وأهل البغى أرباب الظلامه وأجلى عن صفا الوادى قتامَهُ وسلطان الهوى طنب خيامه وفي الأنذال والسفل ازدحامه وعاد الجهلُ متَّسِقاً نظامه على ماذا المهَيَّمُ في زفير مبتً للكَـرَى وحليف وجـدٍ نعَمْ يا صَاحْ أضناهُ حبيبً فصيَّرَهُ نحيلًا ذا هُيام وما يعلم بغور أو بنَجْدٍ وقد كان بَدَا في خير عيش فأضحى اليوم لا خلَّ جليسً فهلْ يُعْذل رهينُ الحزن هذا وما التعريضُ يا خلَّي بليْـلَي وأعْنى الغانياتِ به فكلاً نعم في هذه أعنى حبيباً عفيفَ الدين عبد الله حقًّا فقية العصر سيف الحق اضحت فعطفاً يا شريف الجَدِّ منكم فقد أوهاه طول البُعْد منكمْ ذوِي العدوان أهل ِ الفسق طُرأ أباد الله منهم كلِّ حيٍّ لقد خرِبَتْ بصولتهمْ تريمٌ وفات العدل والعلماء قلُوا فصار العلمُ مجهـولًا خفيّــأ وساد الناسَ غيرُ الأهْلِ هذا وأمشالُهْ أماراتُ القيامَهُ فأدُعُ الله واسألهُ دواماً يُزِيحُ الجَوْرَ عنّا واهتمامَهُ ويُصْلحنا ويَمْنَحنا نعياً لدى الدُّنيا وفي دار الكرامه وصلى ربَّنا في كل حينٍ مع التسليم ما ناحَتْ خمامه على المختار هادينا وآل مع الأصحاب أهل الاستقامه وقال رضي الله عنه

ومن هُمْ في الورى أهل الأمانة ولا عَـجبُ لأنَّهمُ صَوانَـهُ وأقوى بالهوى فيهم جرانه وصار النَّكُرُ عندهُمُ دِيانه لأرباب الدُّنا أهل الخيانَهُ وما منهم لهم غير الإهانه ولا تضجر فها أخطى زمانه حضيض البيتِ أو أمسَكْ لسانَهُ وما يعنيه يا خلِّي جَنانَه ولا يَعْدُو خُوَيْصَتَه وشأنَه عفيفُ النفس مشهورُ الصّيانيه وإن أتاحَ له ضِدُّ أبانَـهُ على وجه الرّضا يقضى أوانه متى يُلْقى على شيءٍ أزانَـهُ أخو مجْدٍ كريم ذو رَصَانه

مضى الأخيار أرباب الدّيانه تَفانِي الخيرُ لِمَّا أَنْ تَفَانُـوا وطار الشرُّ بالأشرار تيهاً وصار الأمرُ بالمعروف نكراً ودام الرَّفْعُ والإعـزازُ جهـراً وأهل العلم بينهم أذلاً فلا تعجب لهذا العكِس واصبر هنيئاً لامـرىءٍ دارى فــلازَمْ وطهّر عن سِوَى المولى تعالى ونقّى الحبيبَ عن كلِّ الدَّنايا لــه في العلم والأعمال حَظَّ فـــإنْ لاحَ لــه خـــير اغْتَنمـهُ مطيعاً ربُّه في كل حَال فخذ يا صاحبي منظومَ درٍّ ولا يرضاه إلا ذو كمال

فوققني إلهي منك فضلًا بما تَرْضى من البِرِّ حِسانه وعند الموتِ فاختم لي بخيرٍ أيا غافر لمنْ أرخى عِنانَه وصلى الله دَأباً معْ سلام على المختار ما اهتزَّتْ بنانَهْ يعمُّ الآل والأصحاب جمعاً وَإِيّانا ويُـدْخلنا جِنانَهُ

وقال رضي الله عنه

سر واقصدِ الله وأحسن فيه تعالى ظنونك وقفْ بيابة طريحاً وكِلْ إليهِ شؤونَكْ عفوا وسترأ يصونك وَاسْـالــهُ دأبـاً دوامــاً تظفرْ وتُكْفَ فتُونَكُ واكتّف بعلمهٔ تعالى دَع السِّوَى يا نَـدِيمِي واحفظْ عن الغشّ دينكْ ولا تخالط أناساً إنْ صحْتَ لا يُدركونَكْ أو رمْتَ منهم نوالًا حاشاهُمُ يسْعفُونك لو كنتَ إبْنَ نبيِّ لأغْلقُ وا البابَ دونَكُ دَيْدَنُّهُم يَشتُمُ ونَكْ وإنْ نَبَا بِكْ زمانً أو تطلب الحقّ منهم جوابهم يرجونك لو كنت بادي اضطراراً رأوك لا يسرحمونك فإِنْ ظهَرْت كريماً صافَوْك كي ياكُلونَكْ إِنْ لَمْ يُصِبْهُمْ نَوالٌ منْكَ أَتُوا يلْمِزُونَكُ وإن ينصروك ابتداءً فَآخراً يخذلونَكُ فَارْبَا بِنَفْسِكَ واقْنَعْ وقرْ بِزُهْدِكْ عِيُونَكْ

## على الشفيع أمينك وصلً ربً وسلَّمْ والآل والصّحب طرّاً لي دأبهم يَقَصْدُونَكُ وقال رضي الله عنه

فأهوثنا حضيضاتِ المهاوِي مضَتْ أعمارُنا في ذي الدّعاوي هَلُمُّوا الفوز نطلب من يداوي وكـلُّ في فَيافي الغيِّ داوِي وبيعَ الدرُّ منها بالـدُّواوي فمنًا من يقول أنا السَّخاوي وآخـرُ قائِـلٌ يحيى النَّواوي وعند البحثِ تُلْقى الشخصَ خاوي إلى التنميق أو جمع الفتاوي يفكّرُ ما سَببْ هٰذِي البلاوي وتَلْبِيساتِ إبليس المناوِي يصونُ الدِّينَ عن هٰذِي الهَذاوي فهيًا يا كريم الصفح داوي لنا فاغفر برحمتك الـمُسـاوي على المختار هادي كل غاوي لهم في الأرضِ قدْ عزَّ المُسَاوي

فيا إخواني أوصيكم ونَفْسى فقـدٌ وخَطَ المشيبُ ولا رشادٌ فكم ضاعت لنا أنفاس عمر وصار الدِّينُ أكثرهُ دعاوي وهـذا يـدُّعي ابنَ عياض وآخر يدُّعي سيبويهِ وقتٍ لنا مَيْلُ إلى استعمال فكر فهلْ يا قوم من خُرِّ نبيهٍ فلا شيء سوى تغريرِ نفْس فطُوبَي المشرىءِ في قَعْربيتٍ كفَّانا ما مضى مِن ذَّا كفانــا فـلا مَلْجـاً سَـواكَ ولا مـلاذُ وصلى اللَّهُ ربُّ العرشِ دَأَبًّا كـذا آل وأصحاب كـرام وقال رضي الله عنه

تُدرِكُ ذا السَّقيمُ سَــالَــكُ يـــارحيمُ من فضلِك الجَمِّ غارَهُ

وافى لقصد الإشاره ثم خطاك نديم تسترعلى العبد عارة إِنْ تَدْخُلْ تَريمُ فاعزم لأجل الزياره للغَنَّا تَريمُ تُعْطى المنَى والبشارَهُ واللَّيْث الصَّمـوتُ مثل الفقيهِ المقدّمُ زُرْ فيها رُتُوتُ مخضارنا الفخر الأفخم سَجَّادَ الْخُبوتُ أعنى الوجية المعظم إنْ تدخُلْ تَريمُ عفّيف حامى ذِمارَهُ والقطب الحليم تُعْطَ المني والبشارَه والـرَّاقى المعَــالْ ذى السر مَوْلِي الدّويلة أيضاً والجَمالُ بو بكر مولى الشُّميلة والفخر الكمال شهابنا ذي الفضيلة إنْ تدخلْ تريمْ سألم فخذها إشاره والركن العظيم تُعْطَ المنَى والبشارَهُ لا تَـنْسَ عـلي خالع قسم ذا السلام والسيخ الولي عَلْوِي الغيوب الأَسَامَي الأسقع البحر طامي والحَـبُرَ الـتـقـى إنْ تدخلْ تريمْ أبا حسن ثُمَّ جارَهُ مع مي البهيم تُعْطَ المنَى والبشارَهُ والفّخر النّدي كذا فقية العمائم با عَلَوي قُصُدُ أبا مريّم فلا زِمْ سكران محبوب هائم والسنور البدي إنْ تدخلْ تَريمْ من كان عَيْدِيدُ دارَهُ والحبر العليم تُعْطَ المنَى والبشارَهُ والشهم الصّفي والإبن ذاك المكاشف زُرْ شيخـكْ عَلى

عفيفنا ذا للطائف والشيخ الوفي با جَحْدِبِ السّر عَارف إنْ تدخلْ تريمُ حدًّادَنا الليث غارة والقطب السليم تُعطُّ المني والبشارَهُ من قطبٍ ألوث كُمْ كُمْ من ألوف في زَنْبَلِ الخيرْ حلُّوا لقوم زاغوا وضلوا وأبطال حتوث لديه عَقْد وحلُّ إنْ تدخُلْ تريمْ لأهل الشُّرفُ والطهارهُ فارْحَلْ يا فهيْم تُعْطَ المني والبشارَهُ والندب الخطيب إبنْ فضْل سالمْ تحولْ للشيخ الأريب سعد السّويني مفضَّلْ والنور العجيب ذي الوعلْ صَافي مكمَّلْ إنْ تدخل تَريمْ صار الفُريط قراره كم قطبٍ كريمٌ تُعْطَ المني والبشارَهُ من بَعْدِ اخْرج بجاههم ماأنت سائل زُرهـمْ وارْتَـجِ من أهل الإسرار كامل فیها کُمْ ... نُجِی لا خُدَرْ والمسَايلُ إنْ تدخُل تَريمُ والعَجْز خلِّ ادَّكَارَهُ عرَّجْ لا تقيمُ تُعْطَ المني والبشارة خُصَّتْ من قَديمْ يا صاح أسرارْ جَمَّهُ قد حازت تريمُ فضلٌ من الله ونعمهُ جَنَّات النَّعيمُ بأنوار ساده أئمَّه إنْ تدخُل تَريمْ فيها إذا اصْلَحْ غَيارَهُ فخر للمُقِيمُ تُعْطَ المني والبشارَهُ وامْنَحْ يا عَطوفْ فيها الكلا والإقامة طِبْ لي يا رَؤُفْ

إليك نَبْغي الكَرامَهُ مَـدّينا الكُفوف بالعافية والسلامة إنْ تدخُل تَريمُ ذا العبد وارحم جِوارَهُ فاسمع یا عظیم تُعْطَ المني والبشارَهُ وانْصُرْنا عَلى دَمَّوْ وأهلك عِدَانا يا ربً العُلا إجْعل عِدَانا فِدَانا بأسياد الملا من حامٌ حوْلَ حِمانا إنْ تدخُل تَريمُ ما قِلْت عاصي عثارَهُ صل یا رحیم تُعْطَ المني والبشارَهُ والآل الكرام تَعْشَى للإمامْ خير النبيين أجمع معَ السّلام المرفّع والصحب العظام ذوي المقام المنع إِنْ تدخُل تَريمُ بالفعلُ أو بالعبارة ما قصدت تريم تُعْطَ المني والبشارَهُ

وقال رضى الله عنه والمجدِ والفخر في الدنيا وفي الاخر إِنْ شَيْتَ نَيْلَ الْمُنِّي والسُّولِ والوطرِ على نعيم وتَسْلُو عن بَلًا سَقَرِ والعزِّ دأباً بلا تعب ولا طلب نِقيُّ سرٍّ عن الأسواء والأشر تحيى سعيداً بلا هَمِّ ولا نكدٍ مقدّماً فيهم في البدو والحضر عبَّباً في الورَى ما عشْتَ أَجْمِعِهُمْ من صفوة الله سادات الورى الغُررِ عند الإلهِ فريد العصر مشتهراً لخِيرةِ الله تغنم غاية الظفر عليك بالصبر والتسليم مرتضياً بُليتَ فأَصْبرْ غيرَ ذي ضَجر فإنْ حُبيت بآلاءٍ شَكَرْتَ وإنْ ما أنتَ فيهِ فنعم العون فافْتَخرِ واعلمْ بِأَنَّ مُرادَ الله خيرتُـهُ

وفي النبيّين والأملاكِ والبشر وأحْسِن الظنَّ في المولى وقُدْرَتِه وكلُّ نَهْيٍ فكنْ منه على حَذَرِ أوصى به الله كما في مُحْكم السُّور أَوْصُوا الخليقة من أنثى ومن ذكر مكمَّلًا خالصاً عن وصْمةِ الغير على صفاءٍ من الأشغال والفكر إذْ منْعُها غايةُ النقصان والخسر عن مستحقّ فبئس الزَّادُ للحُفَر للمال ِ زَكِّ ونفْل الفضَل لاتذر بلا حساب كما قد صح في الخبر إن استطعت فحج البيت واعتمر من الجَفا واسْرِ عَنْ تُعْطَ الْمُنَى وسِر أهْل الخصوص ذوي الإسْعاد والخير وإِنْ حُرِمْتَ فقلْ يا ضيعة العُمُرِ تَعْظَ بنيْل المنى في ساعة السَّحرِ للقائمين فقم للخير وادَّكِر للصالحين سوَى بالليل في الأثر للحقِّ والخلْقِ وفْق الشرع فاسْتقرِ فهو الأمامُ محـلّ السّرِّ والحنفَرُ وعن عيوبٍ به جلَّابةِ الخَطرِ

وقم بفرض وللأمر امتثل أدبأ هذا التَّقي يا خليلي خُذْ به أبداً ب النبيُّون والأتباعُ كلُّهُمُ مَهُما أَتيتَ على فعل فآتِ بهِ صلِّ الصَّلاةَ بإحسَانٍ وتـوأُدةً كذا الزكاة إنْ وجدْتَ حسبها شرعتْ هي المكاوي لمن قد صار يمنعها إِن شُئْتَ ظُلًّا لدى الْأخرى وتنميةً والصّومُ أجر اتى لفاعله والحبُّج فرضٌ لبيت الله محتَّتُمُ وإن حججْتُ فزُرْ خير الوَرى حذراً هي الغِنا والمُنا للفائزين بهَا فإنْ ظفرْت بها يا خيرَ مُغْتَنم وللنّزول ارتقبْ بالليل وادْعُ وسَلْ كم في التهجُّد من أسرارْ قد وَردَتْ قد قيلَ ما عُقدتْ ولايةٌ أبدأً يا صاح فاسمْع عليك في معاملةٍ وأصْلح القلْبَ يَصْلُح كُلُّ حَالً بِهِ فاغسله عن كدر فيه وعن ريب

بقدرها وقدوم بعدها غسر في أنها معدن الأفاتِ والضّررِ إن جاء صفاءً تلاه موجب الكدر للمؤمنين لكي يُعلُو من القذر من خَلْقِه لَمْ يَرَوْهَا بهجةَ النَّظر فانظر قِلاهُمْ لها من ظاهر السِّير تَنْجُ من الشرّ والأشرار والبَطرِ عمد سيد السادات من مُضر أصلح لنا السُّرُّ والأعمالَ معْ صُورِ عوناً لنا سيدي في الأهل والسُّفر وافتح لنا رَبَّنا بالعـزّ والظُّفـرِ واختم لنا العمر بالحسني بلا عسر وأحْبابَنا الكُل في الفردوس يا وَزَري نعم الكرام عدد ما انهل من قطر يغشاهم مدّة الأصال والبُكر

بماءِ زُهْدِ عن الدنيا ومعرفةٍ إذْ هذه الدّار لا شك ولا جَدلُ لم يَصْفُ حال أمرىءٍ فيها بلا نكدٍ ألم تر أنَّها سجنٌ ومختَـبُرُّ يكفي اللَّبيبَ بأن الله والصُّلحا فهكذا درج الأخيارُ من قِدَم واسلكْ سبيلَهُمُ إن كنتَ ذا أدب يا ربّ بالمصطفى المختار سيّدنا والآل والصّحب والأتباع أجمعهم واغفر لنا واهْدِنا فيمن هَديتَ وكُنْ ولا تسلّط علينا بالذنوب أذَى وعـافِنا واكفنـا كـلّ مهمٍّ أتى فيا الْهي استجبْ يا ربّ واجمعْنا ثم الصلاة على الهادي وعثريه يتلو الصّحابُ مع التسليم يتبعُها

وقال رضي الله عنه

وجّهتُ يا ربّ إليك كلّي فيا دليلَ الحائرينْ كُنْ لِي واســــترْ بجـودكْ عَيْلَتي وقِـــلّي إنْ لم تكنْ لي يا رحيمْ مَنْ لي

قد طال مني ما جنَّتُه نفسي بعتُ نفائسْ مـدَّتي ببَخْس

ولم أُبالِ في حلول رَمْسي وصَدَّني عن الصَّواب جَهْلي \* \* \* ورانَ منه يا رحيمُ قلبي وقد غرقتُ في عُبابِ ذنْبي ورانَ منه يا رحيمُ قلبي لكنَّني معترفُ بكسبي يا ربّ فاقبلني وفُكُ عُليًّ

\* \* \* فعند ذا لما علمت مني . . . عقدت في مولاي حسن ظني فعند ذا لما علمت مني أرجوه يرحم عَارِق وذُلِّ فصار حسن الظنِّ فيه فني أرجوه يرحم عَارِق وذُلِّ

فه و الإله القادرُ الحليم والغافرُ التوّابُ والكريمُ ربُّ رؤف راحمُ عليمُ فكمْ عفَى عن عاصيينْ قَبْلي

حاشاك تنسى نائياً وقاصي أو تغفل أهل اللهو والمعاصي ورحتُكُ يا مالكَ النواصي عمَّتْ جيعَ الخلق بالتملي \* \* \* \* يا مالكَ الأملاك بالتهامي وصحبهِ مع آلهِ الكرام

يا مالكَ الأملاك بالتّهامي وصحب مع آله الكرام وضل الهُدى كواكبِ الظلام والتابعين في هُدى وفضل ِ

910

اغفر لنا يا ربَّنا جميعاً السِلْ علينا نعمتَكْ سريعًا يا راحمًا يا ربَّ يا سَميعًا أدركْ صريخاً قد أتاك مِثْلي

ومُنَّ بِا وهَابُ بِالصَّلاةِ عَلَى مُحَمَّدُ سَيَّدِ الْهُداةِ مَعْ آله وصحبه الدُّعَـاةِ واجعل إلهي عندهمْ مَحَلِّي

وقال رضي الله عنه

يا سالم اصبر ولا تجزع على ما خَرجْ واسألْ من الله تعويضاً فمنه الفرَجْ

سلَّمْ لحكمه ففيه الرِّبح يا مشتري

واحذْر من الجزَع ِ المذموم فهو الحرَجْ

من لم يقابلُ قضًا المولى بعين الرّضا اخطأ الصّواب وسار مذهب أهل العِوَجْ

ولم يُعَدَّ من الأخيار أهلِ التَّقى نعَمُّ يعَدُّ من الأسقاطِ أهلِ الهَرْجُ

ذِي باعوا الدِّين بالدنيا ولم يذكروا

ما قبلهم من عظيم الأمر والمنعرج ما هَمُّهم غير دنياهم لكي ينكحوا

ويأكلوا ما عليها دبُّ أو قد ردج

فخذ يميناً وسرْ بالحق يا صاحبي والرزقْ يأتي به مولاك من كل فجْ

فها كُتِبْ لكْ يصلْ لو كان أقصى النوى وإنْ لم يكنْ قد كُتبْ لوخُضتَ كـلّ اللَّجَجْ

إِنْ كَانَ هَذَا فَفَيمَ يَتَعَبُ أَهِلَ الْعَنَا وَيُدْجُوا فِي ظَلَامِ الْوَهِمْ مَعْ مَن دَلَجْ

سلام منا على الماضين أهل النَّهى إذ سلّموا الدّين من سقطات أهل الزّلَجْ

هيّا هلمُّوا بنا يا أحْبابنا عجلّوا هيّا اسْرعوا نمتطي العَلْيا معَ من درج

يكفي ضياعاً من الأعمار ما قد مضى في الترَّهاتِ معَ أهْل اللهو وأهل الهَرجْ

يرضى اختيار ذوي الألباب أن يخلطوا سواد أوباش قد عدّوا من أهل الهمج

سواد أوباس مد عدو الله الأخيار قد نُزَّهوا كلَّا مُريدي بل الأخيار قد نُزَّهوا نفوسَهمْ عن وُرودِ المعْيبَهُ والخَمجْ

لم يغلب المالُ والدِّنيا على دينهمْ ولم يتيهوا بربَّات الحَورْ والدَّعجْ

لهُمْ صَلاةً وطاعَاتُ معَ خشيةٍ وقلبُهمْ في رضا معبودِهمْ والمُهَجْ فاسلُكْ سبيلًا لهم ما عشتْ يا ذا الحِجَا

تغدو سليماً وخذ حِذْركْ من أهل اللجج

ثم الصّلاةُ على المختار خير الورى

تعم آلًا وتسليمٌ ذكيُّ الأرَجْ

وقال رضي الله عنه

وربع به رُوحي وسُولي ومُنْيتي وتُهْتُ به من قبل حَلِّ عَيمتي بهتّانَ هطَّالِ العهاد الرّذيمةِ منعَّمةً تزهو بكلِّ عجيبةِ عليها من الشَّامات كلُّ مليحةِ تجاري بأنواع اللحون الغريبة فتهتز شوقاً للمعاني الرقيقة عيسُ ببُرْدِ الزُّهُو عالِي الشكيمةِ وإنْ قام يُخْجِلْ للرِّماحِ القويمةِ وكم أغْيدٍ هيفاء دعجا خريدةِ ذوائبها شِبْه الليالي الظليمة وتَرْمي بنُبْل الناعسات السّقيمةِ من المسك قد عَمّ الحَلا بالطَّلاوة وما بين هذا الدّر خر السّلافة

لك الخير حدثني بأطلال ِ عَزُّةِ شغفت به طفلًا وهِمْتُ بحبِّهِ سقى اللَّهُ وادي الغيد سَحًّا مجلَّلًا لتضحى سفوحُ الحيّ من كلّ جانب وتغدو بساتينُ الحِمى أنيسةً وأطيار سَعْد الأيكِ في أرجائه فتسمع ربَّاتُ الحجالِ رموزَها فيبدُو من الأخدار كم من محجَّل إذا ما انْثَنى يُزْري الغصونَ انشاؤهُ فللهِ كم من عَيْطَلِيٌّ منعس يزيدُ محيًّاها على البدُّر طلْعَةً تُذيب قلوبَ الناظرين إذا بَدتْ وخَدٍّ كزَهْرِ الورْدِ أزهاهُ خالهُ وثغر بها كالصّادِ مُعْجِمُ لؤلؤ

عن اللَّمْس إلا للأكفُّ الشريعةِ قَد أَوْهَى وجودَ الخصر عُظْمًا بسطُوةِ ومِنْ بُعْدِ شُعْدى لا أزالُ بعَبْرةِ وريحُ الصَّبا تُذكى غرامي ولوعتي وقد عزَّ سلواني لبُعْـدِ الحبيبةِ وغُزْلانُ ساحاتِ اللَّوى الأبطحيةِ بأني لا أُصْغِى لقول ِ المعنَّتِ ويا منهلَ الورَّادِ من كل وِجْهةِ وطُورِ التجلِّي بالصفاتِ الفخيمةِ معظَّمةً أعظِمْ بها من مَزِيَّةِ علينا دواماً في الصّلاة السّنِيّةِ وقدْ عِيلَ صُبْرِي من نُواكَ وسلوتي وأيام سقى الرَّاح تَرْضَى برَجْعةِ سُحَيراً وما أطيب لقاء الأحبة أغِثني أغثني بالوصال وبُغيتى سريعاً سريعاً معْ سرورٍ وراحة وعفو لأؤزار كبار عظيمة لخير الورى جَدّي وفخري وعمدتي نبي الهُدي بحر الندي والحقيقة وأوهم أصل ابتداء ونشأة

وصدرً به رُمّانُ باغ مقدَّس يليهِ خيالُ الخصرِ مع أنَّ رِدْفها أنيني حَنِيني قدْ وهي مِنِّي القُوي مُيِّعُ أنداءُ الغَام صبَابتي فـلا تَلْقَني إلا كئيبًا مــولّهـأ فلا تَعْذِلُونِي في هَوى ظُبْيَةِ الحمى كما الله عدّالي عليها في دَرَوْا أيا كعبة الزوّارِ من كل جانب ويا مَهْبطِ الأسرار من أُفُق العُلا ومظهرْ جمال الحقِّ للخلْقِ منَّةً فحمداً لمن أوجبْ إليكَ توجُّهاً فإني وربُّ الناس صَبُّ مهيّمً فهل للَّيالي الماضياتِ بعودةٍ فللَّهِ مَا أَحَلَى النَّزُولَ بِسُوحِكُمْ فیا ربّ یا رحمٰنُ یا مُلجاً الورَی أغثني إلهي يا قريباً ومُرْتجى وعافيةٍ من كلّ سوءٍ ومحنةٍ ومن بَعْــدُ يسِّرُ لِي إِلْهِي زيارتِي محمدٍ المختارِ من آل ِ هاشم ِ خَتَمْتَ بِـه كلِّ النبيينَ بعْثَـةً

وخصَّصْتَه بالقرب منك وباللَّقا وكمْ من مزايا للحبيب عديدةِ وصيَّرتَهُ خيرَ الأنام جميعِهِمْ فليس يُدانَى قدرُهُ في الخليقة عليه صلاةً اللَّه ما هبت الصَّبا وما سار مشتاقٌ لنَحْو المدينة مع الآل والأصحاب طرَّا وتابع صَلاةً وتسلياً وأذكى تحيّة وقال رضى الله عنه

يا رسولي لسُولي والمُنى قفْ قليلاً وخُذْ ما هُو معي قبل له الصبُّ واقفْ ههُنا عطفةً يا غزالَ الأجْرَعِ سِيّدَ الغيدِ أدركُ ذا الضَّنا ناحلَ الجسم جاري الأدمُع ِإِن يناجي بندُ المُنْحنى تضرمُ النّار بين الأضْلع ِ

هل تَمُنْ عادْ يا ظَيْ النَّقا بالودادِ السني عودْتنا في ليالي المسرَّه واللقا ساقي الراحْ دائر بيننا يا رعى الله ذاك الملتقى والغِنا والتّمايُلُ والرَّنا اذكر العهد يا حلْوَ النَّنا إنْ تناسيتْ سفح المجمع

حين زهْو الشّبيبة والهوى والْتشامي لصِيني العقود سفنا الكاس في الحانة سَوى والتّشني معْ رنّات عُودْ يا مُنى القلب أوقاتُ النّوى أنْ حلْتني وأيّامُ الصّدُودْ ما تراني إذا برق سنا أو شدا الحادي ألا لا أعي

ما تذكّرت في جُنْح الظلام وصْلَك إلا وناداني السهر خَلِ عنك التواني والمنام كل عاشقْ لربّات الحور ما يرى الدّوب إلا مُسْتهام بادي الضّعف أضناه الضّرر عند ذا قَدْ رثى لي من دَنَا أو ناى يختشي من مَصْرعي

عندَ ذَا قَدْ رَثَى لِي مِن دُنَا أَو نَاى يَخْتَشِي مِن مَصَرعِي \*\*

فَادْرِكُ ادركُ خَلِيكُ يَا وَسِيمٌ قَبِلْ يَجْفَاهُ مِن بُعْدَكُ هَلاكُ رَاقِبِ اللّهُ عَالَجُ ذَا السقيمُ تَشْفِيَ أَدُواهُ رَشْفَهُ مِن لَمَكُ مِا سَجَى اللّيلُ أَو هِبً النسيمُ يَذَكِر الصَّبِ يَا خَلِي لِقَاكُ يَا مُنَى القلب كم ذَا مِنْ عَنَا وَادّكَارٍ لَــَلكُ الأَرْبُعِ

هل ترى عاد يا دُرِّي العُقود ماضي العيش يرجع في الحِمَى يشتفي الصَّبُ من خَش النَّهُود يرتوي الشهد من ذاك اللَّها ينمحي الهَجْر عنَّا والصَّدود معْ تلاقيكْ يا بدر السَّمَا أو هو البعد في لهذي الدُّنا واجتماعٍ بعَدْنِ الأوسَعِ

يا غزالًا بِبَطْحا مَكَةٍ سُدْتَ غزلانْ وادي الأبرقِ كم مَزايا حَويْتَ جَّةً تحت ستر الكِسَا والمنطقِ ما سُؤالي سوى في قُبْلةٍ والتشامي لذاك المفْرقِ وأجْتني من رُباك أحسنْ جَنا وأرتوي من عذيب المشرعِ

يا إلهي بجاه المصطفى والصحابة مع الآل الكرام

جُدُ لنا بالصَّفا نوقى الصَّفا واجمع الشَّمِلْ في باب السَّلامُ يحصلُ السُّولُ كُلَّهُ والوَفا يذهب الضَّعف عنَّا والسَّقامُ يَصْحوَ الحالُ من بعد الونَا لاجتاعي بنذاك الألمَّعي

# وقال رضي الله عنه

المصطفى الهادي الرسول الظاهر المرتضى المهدي الحبيب الشاكر مِنْ نورِه الأزكى العظيم الباهر أفرادُ وقْتِ سَابقِ أو آخــرِ في ليلة الإسرا الفخيم الفاخر وخطاب ذي العرش الإله الفاطر عن أن يَجُولَ كُنْهُه في خاطرِ عندَ الكليم وقدْ أتى بذخائـرِ وانظر تفاصيلًا لها بدفاتر وفضائل وشعاثر ومفاخر فيها مقام الحمد بأمر القاهر وجَلًا ويعتذروا بما في الغابـر منهم سِوَى فزعِ ذَليلِ حائرِ عزًّا ويلجو للمليكِ الغافرِ لإراحةٍ من هَوْل ذاك الصَّادرِ

يارب صَل على النّبي الطاهر المجتبى المختار صفوة هاشم خير الأنام جميعهم بل نورُهمْ نافت مكَانتُه فلم يطمح لها من قاب قوسين يُناجي ربُّـهُ وعلى بساطِ الأنس في حُلَلِ الرضا بتنزُّه جلَّ الإلهُ بذاتِهِ وتَـردُّدٍ من عند مـولاهُ إلى واسمعْ مزايا خصَّهُ الرَّبُّ بها كم غير هذا منحةٍ وخصائص في ذي الدُّنا حقًّا وفي الأخرى التي حين يعزُّ المرسلون بنفسهم إذ يعكف الخلق عليه لا يرى فيقوم هذا المرتضى بشفاعةٍ فيشفُّعُ فضلًا لمنْ في موقفٍ

لذوي خَطَأ من أُمَّةٍ وكبائر وله شفاعـاتٌ تلي ذي جُلُّهـا لا تنتهي بمـدادِ بحْـرِ زاخــرِ وله مزايا لا تُعدُّ عظيمةً اللَّهُ أكبرُ لا ترامُ لحاصر هيهات من يحصي مفاخر أحمدٍ تَدْري عظيم فواضل ومظاهر فَاتْلُ كَتَابَ اللَّه وَاتْبَعْ سُنَّةً وجَرى نسيم المنحنى من باكر صلّى عليه اللّه ما هبّ الصّبا في حالِك الليل البهيم الساتر صلى عليه الله ما نجم بَدَا أو حَنّ رعدٌ في سحابٍ ماطرِ صلى عليه الله ما برقٌ سرى وأَحْيَا بأمر الله جَدْبَ الداثر صلَّى عليه اللَّهُ ما وَدْقٌ همَى من بعد ليل بابتلاج السّافر صلى عليه الله ما صبح أتى يا خير خلْق الله بالمُتَواتر صلى عليك الله يا عَلَم المُدى يا منْ عَلا فوق السِّماكِ الدائر صلى عليك الله يا بحر الندى يا أولًا في نـشـأةٍ وعـنـاصر صلى عليك الله يا بدر السماء مَلْجَا ملاذِ بادِنا والحاضر صلى عليكَ الله يا قطب الملا يا صفُّوةَ الملكِ الإله القادر صلى عليك الله يا هادي الورى تغشاك والصّحب الكرام وآلِكَ الْغرّ الميامينَ الهُداةَ الحائر وقال رضي الله عنه

يا نسيم الأسحار عسى معَكْ لي يا نسيم أخبار من عُريب الأحدار أهل الصَّفا الكلِّي وطِيب الأسرار هُمْ شموس وأقمار نارت بهم ساحاتُهمْ مع الجار المدّموع وحُزني من بعادهم جار المدّموع مع دراز مني وحُزني من بعادهم جار

تركُونيَ أَحْبابِ قلبي حليف الوجْد ثم ساروا هِيمْ بين الأشعابُ لم يهتني يا صاحبي قرارً عُرضةً للأسبابُ وقدْ فَنِي من حَيْرِي اصطبارً أنْحلتني أفكارْ ومرّعمري كلَّه تذكّارْ

يا نديسم هَل لكُ فيها ترى من مبرى بالحرحي صاحبي لعلكُ ترجع الأحبابي وباب فَتْحي قلل همم فِذَا لكُ أَنْ تعالَوا واسعفوا بصُلْح كي ترول الأكدار والحبّ يعلو والرّبوع والدارْ

يا سرور قالبي حين يصلني من سُعاد واصل بخيتي وحسبي في كون حِبِّي دائماً مواصل مع رضا وقرب إن تم ذا لي فالسرور حاصل والهنا والأسرار والعيش غض والمنى والأسرار

يا كريم راحم يا مُسبل الخيرات والغنايم غِث عُبَيْد غارم من فُرْقةِ الأحباب صَبْ هائم لم يرزل ملازم لباب جودِك منتهى المكارم جُد بجود مِدْرارْ يحصل بهِ سؤلُه وغَفْر الأوزارْ

صَلْ ربي دَائم على محمّد صفوة آلْ هاشمْ

وآليهِ الأكارمُ وصحبهِ الأثبات في الملاحِمُ من لهُمْ علائم أهل التَّقى والفخر والمغانم عَد طَشً الأمطارُ وما جَرتْ ريحُ الصَّبا بالأسحارُ

\* \* \*

وقال رضي الله عنه

تعالوا أُحَيْبابي أجيبُوا المناديا أطيعوا آسمعوا من صَارَ للحقَّ داعيا

هلمُّوا آسْرِعُوا للصّالحاتِ وبادروا

مطيعين موتاً عنكم ليس سَاهيا

وفتناً كقطع الليـل يُرْوى حـديثُها عن المصطفى المختار للخلْقِ هاديًا

عليكم بتصحيح العقائدِ كلُّها

على مذهب أهل ِ الحقِّ جزماً كما هِيَا

ومعرفة المعبود أوَّلُ واجبٍ وتصديقُ ما جاءت به الرَّسْلُ, ثانيا

وفي كلمةِ الإخلاص إجمالُ دينِنا

ألا فاعرفوا منطوقها والمعانيا

على مُقْتَضاها قائمينَ لتَغْنمُوا وهذا هو الإحسان فارْقُوا السَّواميا

كذا الصَّلوات الخَمسُ يا قومُ حَافظوا

عليها بإكمال واخشوا التوانيا - ١١٥-

ودُوموا عليها في الجاعاتِ واجعلوا لدى الوقت في السَّاحَات داباً مناديًا يُحَتُّ عليها الناسُ كي يتركوا لهَا شواغل آمال لهم وأمانيا تاركُها بلا عذر كافرً فقد جاءَ ويُحْشَرُ معْ فرعـونَ فها هي أسُّ الدين والرَّاس هل تروُّا ما لكمْ والتَّغابيا بلا رأس حَيّاً . وأوَّلُ ما تلقى على العبـد مَيِّتـاً فإنْ قُبلتْ منه قُبلْنَ البواقيا وإلا فمردود عليه فعالمه وإنْ كان خيراً فاسمع القولَ صَاغيا عجبتُ لمن يُدْعى من الناس مسلماً وكان لهذى الخمس بالتَّرك جَافيا فَقُومُوا هُـدِيتُم ما حييتُم بحَقُّهَا من الشرطِ والأدابِ تُعْطوا العواليا وأدُّوا زكاةَ المال نقداً وغيره

كذاك زكاة الفطر للصَّومْ تاليا فلا تمنعوها مستحقاً ويادروا بإخراجهَا تجدوا النَّماءَ مُوافيًا

ولا تكنِزُوا تُكُوى الجباهُ بها غداً بآياتِ أنفال ٍ تأمَّلُها وما كلُّ من أعْظَى يُعَدُّ مُزكِّياً نعَمْ وفْقَ شـرع يُعَــدُّ صدَقاتِ السرِّ كم من عظيمةٍ فطُوبي لمن أمسي الصُّوم أجرُّ لا يُحَدُّ وجَنَّةً کہا قڈ روینا وفاجرة كذب وقبلة ها فصومُوا أُحَيْبابي وصُونوا صيامَكمْ عن المبطل المذكورِ تجدوه وحج لبيت الله فرض وعمرة على مستطيع فإنْ لم يحِجُّ مستطيعٌ فإنْ يشا يموت على دين النصاري او يهوديا فبالحج تكفير الكبائب والغنا وذلـك في المبرورِ فيه خيراتُ يعزُّ عدادهَا فاعزم مع الإخلاص ودع التّماديا

وزُرْ إِنْ حَجَّجْتَ أَفْضِلَ الخُلْقِ أَحَمَّا تنَلُ كلُّ سُؤل ٍ لا تكون ومَهْمَا أردت البيعَ فاعرفْ حَلالَهُ من الضَّدِّ كي تخرج عن الغشُّ صَافيا خصوصاً لدى المطعوم والنقد فاتبع هُداة الورى فإنَّ الرِّبا سبعون باباً ونيِّفُ وأهونُها كالنّاكح الُّأمِّ جاء فيه فقيل لا يمـوتُ على حُسن الختـام مُـرابيـا والغش ككل محرم ففيه هَلاكَ الدِّين فاحذر ناجيا فمَنْ غشّ ذا إسلام ليس بمسلم ألأ فاحذروا الأثام قاصي هنيئاً لمن ماشي مع الحق شانه وفي سائر الأعمال يعامِلُ ربُّ الناسِ والناسَ بالتقى على منهج التحقيق والصّدق

فقد قيل من لا يُعْطِى المهرَ زانيا

وإن تنكحوا فاعطوا النساء حقوقها

أي إن نـوى لا يؤديه فلا تحسبوا أن الحقوق مجانيا تهملوا تعليمهن فرائضاً صلاة وتوحيداً النفْسَ والأهلين نارأ وقودُها أناسٌ وأحجارٌ تـرُوا النصُّ حَاكيــا فجُلُّ الفِتَنْ فيكمْ تجي من نسائكمْ كما قد علمنا مُذْ فاجْهَدوا في حفظهن وبالغُوا على وفْقِ شرع اللّه سِتراً وباديا بستر لعوراتٍ وكف جوارحٍ المحظور سلبأ وذاتيا وصَـوْنِ عن فمنه خروج الشابّاتِ لمسجدٍ ففيه من المحذور ما ليسر, ونَدْبُ لها فعْلُ الصَّلاة ببيتها فيها الغضُّ والإهمال إلَّا تعماميا نَعِمْ والظُّلامات اتَّقوا ظُلُماتِها وأعظم بخُسْر العبد إنْ مَاتَ جافيا وإنْ شئتَ يَا صَاحِ السَّلامةَ في الدُّنا

وموتاً على الإسلام فاسمع كَــــلاميا

فطُوبِي لمن ألقى لمولاه أَمْرَهُ وأمسى من الأحزانِ والهَمِّ خاليًـا ويعلم أن اللهَ في الكلِّ فاعلُّ فسلّم وأعْطِ القوسَ إذْ ذاك باريا الوصَايا قد نظمتُ عقودَهَا لنفسي وإخــواني ومَن لى مُــواليّـــا فيًا ربّ حقَّقْنا جميعاً بهَا وكن ساتراً ومُعَافيا على كل حَالِ على الإسلام فضلًا ومنَّةً وهبنا جِنــانــأ في المعــادِ عَـــوالـيَـــا وصلِّ على المختار والآل ِ كلِّهمْ وصحبِ مدى الأيّام تَتْلُو اللّياليَا وقال رضي الله عنه مَنْ بيدهِ الخيرُ والقبْضُ والبَسْطُ هــو الــربُّ لا شيءَ عــليــهِ يجبُ قَطُّ ويا من له التصريفُ في أمر خلْقِهِ والحلُّ والرَّبْطُ ويا من له الإيجادُ . . . ويـا مُلْجاً الـلّاجينَ يـا سامـع الدّعـاءُ أَغْثْنِي بِقِهِ رِ أُعْدائي خيفةً أَنْ يُسْطُو

ومَهْمَا أخذتَ العلم فاعملْ به وكُنْ لدى الخلقِ مسموعاً إذا كنتَ داعياً وتزكُو به عند الإله وخَلْقِهِ وهذا هو المقصودُ قدْ قِيلَ ماضيا وهذا هو المقصودُ قدْ قِيلَ ماضيا وإنّكَ إذْما تأْتِ ما أنت آمرً به تلْقَ مَنْ إياه تأمر آتيا وحُيرهِ ودُم ذا اقتصادٍ في اقتياتٍ وغيرهِ في حديثٍ رُوي ليَا فوهُ في حديثٍ رُوي ليَا

وإيّاك والشبهات طعاً وملبساً فيضحي بِناءُ الدّينِ من تيك واهيا فيضحي بِناءُ الدّينِ من تيك واهيا نعَمْ بعض فُسَّاقِ الزمان تنافسوا على لأس ما أضحى به الشرعُ ناهيا

على لبس ما أضحى به الشرع ناهيا على لبس ما أضحى به الشرع ناهيا للبس حريب أو عضاد وحِلْيَة تعم بورْق أو بت بر تباهيا تعم بورْق أو بت بر تباهيا فبئس الرّعاع هؤلاء وفعلهم فها قدر من أمسى له إبليس غاويا فها قدر من أمسى له إبليس غاويا لم فرع أخي ذكر الحِمام وصَرْعِه

واكْثِرْ أخي ذكر الحِمام وصَرْعِه ليضْعُفَ في عينيكَ ما كان فانيا ليضْعُفَ في عينيكَ ما كان فانيا وكلّ الغِنا إنْ شئتَ فهو قناعة فاقنع وكن ما عشتَ حزْماً مُداريًا

وواظب على المذكور قلباً وقالباً وتبْ من ذنوبكْ وافعل الخيرَ ناويًا وكن ذاكراً لله تال كِتَابَهُ أبيًّا سخيًّا ناهج الرُّشدِ راضيًا ولا تكُ ذا غشِّ ولا تَكُ حاسداً ولا تَكُ غُماماً وصاحبَ غيبةٍ واحذر ولايات الزمان فبإنها هلاكُ الدُّنا والدِّين فـاحذرْ أمـانيا وكنْ ما حييتَ في اختلاطٍ وعزْلةٍ على منهج الأسلافِ تلقاه شافيًا أُهَيْل التُّقَى أهل اليقين وعينه وحقَّهُ فكن يا صَاح للقوم قـافيًا وجالس خيار الناس واحذر شرارهم فيها المرءُ إلّا من جليس يـواخيا وقم في ظلام الليل لله ساجداً ومستغفراً من سُوءِ كُسْب وبــاكيًا وللعلم فاطلب باجتهادٍ ونيَّةٍ وزُهْـدٍ وإخلاص بـهِ تعلو سَاميَـا

ومنقهم يا ربّ كلَّ ممزّق وقفْهمْ عن التفعيل في حيث لا يخطوا وارحم إله الخلق حَالي ببلدةٍ بها انحطَّتِ البازاتُ وارتفع القِطُّ وكلُّ لما يهـواه يجري بـرأسِـه وليس له ردع وليس له ضبطً أضاعوا أمور الدين عجباً برأيهم وقد ضاع جهلًا منهم العلمُ والقسْطُ فلم يفْرقوا بين الخبيثِ وطيِّب على المشتهى إن جاء ينازعُ سَحْبانَ البلاغة باقلً وباهلَ ذا التحقيق في المذهب السَّقطُ عدوُّهم المشهورُ من لم يُسوالهِمْ وإن كان في الأنساب يُدْعي هو السُّبْطُ فذو المال ذُو قدْرِ جليلِ معظّم وذو العلم مرفوع لديهم ومنحطً وكلُّ غنيٌّ دِينُه البخلُ والغِنا هُمَّـه اللَّبْسُ والسَّرْطُ وكملَّ فقير هـواءً وغـفْلةً وأغربه المندوب والركن والشرط

فيا رب وفقني وسلد وعافني برفع البلاعني ويندفع السُّخْطُ

وحفظً لـديني واغتفـــارً لـــزلــتي

وستر لأحوالي فلا يُسرفع المرْطُ

ودُمْ كَابِتاً يا ربّ باغي وحَاسداً لكي تسلمَ الأديانُ أن ينمحي النقطُ

وصل على الهادي مع الآل ِ كُلّهمْ وصحب مدى الأنهار يَنْدَى ما الشطُّ

وتال بإحسان وأعْطِف قائلاً

أيا من بيده الخيرُ والقبضُ والبسْطُ

وقال رضي الله عنه

أما الترك للمأمور والفعل للضدِّ دليل الشقا يا صاح والبعدِ والطردِ فأعظِم بخُسْر العبدِ مادام عَاصياً

ومن يضلل اللَّهُ فهَا له من يهدي

أما يختشي العَـاصي هجـومَ منِيَّـةٍ

وما جاء من تعذيب في ظلمة اللحدِ أما يذكر الكرباتِ من هول موقفٍ

وكشفاً عن الأعمال في معرض النقد

فها كان من خير نُجَا عاملٌ بهِ وما كان من شرِّ فبئس جَنا العَبْدِ أما يذكُرُ مرَّ الصراط وهـوْلِهِ وما فيه من دقٍّ وما فيه من حَدٍّ ومكدوش في النار الأليم نكالُهَا وناج له الخيرات في جُنَّة الخلد هنيئاً لذى الطاعاتِ بالفوز والهنا وتبًا لذي العصيانِ بالنار والصّدِّ أما آنَ للجاني يبوءُ برجعةٍ ويسألُ توفيقاً من الصَّمدِ الْفَرْدِ ويغنم أوقاتاً تُباعُ ببخسِها ويشري خُثالاتٍ من العمر بـالجدّ ويُنفقُ أنفاساً بإخلاص طاعةٍ ويبكي على ما فات خسراً بلا رُشْدِ أما آن للنُّوام أن يتيقظُوا عن النوم والغفْلاتِ في فَدْفدِ البعد أما آن للحُـــذَّاقِ أن يتـفكّــروا دواماً لدى المصنوع والشأن والحدّ

وســـار إلى الرّحمن في منهــج فرّدٍ

هنیئًا لمن داری بـوفْق شریعــةٍ

ولیس له هم سوی شان نفسه حريصاً على المأمور في غاية الجهدِ يفرُّ عن المنهيِّ طيعاً وخشيـةً ويرضى بما يعنيـه في الجزْر والمَـدِّ يُمضيّ سُويعاتِ الحَياةِ على وفا مع الصَّدقِ والإخلاص والسَّمْتِ والزُّهدِ. وقد طهَّر الأسرارَ عن كلِّ فاحش وألقى قياد الأمر للعالم المبدي هو العبدُ الموفّقُ للهدى لقد خُصَّ بالأنوار والقُرب والسُّعْدِ عجبتُ لمن يضْحي على اللهو عاكفاً ولم يدر ما يقضى به الأمر في البعد بفضلك للتَّقَى وكن عوننا يا ربّ في الصَّدر والورْدِ من المكروه والسوءِ والبّلا أيا منتهى الأمال با غاية القصد على خير الأنام جميعهم صلاةً وتسليماً تـ

بتعداد ما الركبانُ تمشى على وخدٍ

تعمُّ جميعَ الآل والصّحب كلِّهمْ

تُهْنَا اعْتلاءً وطُهِّرنا عن ارْجاس من رامه غيرنا يرجع بافلاس ومفخرُ المجْدِ أهلُ الدين والكاس نحن شموس الهدى بالرغم للماسي يـوم الكريهـةِ يوم الجـدِّ والباس وكم لنا في الورى نفْعُ وإيناس منابعُ النور أصلُ الفضْل والساس عبدِ الهوى فاجرِ من حِزْب خنَّاس بالرب أسألكم هل ذاكر أوناس كِلاهُم الراس لا تجدون كالراس رهْطُ النبيِّ لقد سَادوا على الناس وقُّعُ الذبابةِ لا يعْبأ بهِ الراسي حدٌّ على ما حبانا المُطْعِمُ الكاسي من سَائر الخُلق أنواع وأجناس أهلِكْ عِدانا وطهّرنا عن ادناس فُردَّهُ خائباً يا ربّ بِالْحناسِ وكنْ لنا في الدُّنا ثمَّ بأرْماس وصحبه ما همَتْ وَدْقٌ بأنفاس

حُزنًا فخاراً وَسُدْنا جملة الناس نلْنا مَقامـاً بفضـل الله معتليــاً نحن الكرامُ ومَنْشا كلِّ مكرمةٍ نحن البحورُ ونحن الدُّرُّ في صَدفٍ نحن ليوثُ الوغَى مَنْ ذا يُبارِزُنا نحن الملوك لدى الدنيا وآخرةٍ بيتُ النبيِّ وساداتُ الملا أبداً لا ينكرُ السرُّ فينا والعلومُ سِوَى يا ساكني الأرض أوّلكم وآخركمْ ينال شأو بني الزُّهْرا ومنصبهم قل للحسود ألا مُوتوا بغيظكم دع الشقيّ يقُلْ ما شاء من كذب فالحمدُ لله حمداً ليس يخصرُه وخصَّنا بمزايـا جمةٍ كـرَمـأ يا ربّ بالمصطفى المختار من مُضر ومن يـرمْنـا بسـوءِ أو بنَـوْع أذَى وأصلح الكلّ وأصلح كلّ حال لنا ثم الصّلاة على الهادي وعترته

#### وقال رضي الله عنه

وإتعاب الجوانح بالوهيج وإدمانِ البكاءِ مع النّشيج وإقبال على أمرٍ مريج عن التعطيل والتيه المهيج هـو الخسران والهمُّ الـوَثيـج وإرسالُ النَّفيسِ مع الحجـوج وطاعات الغواني والفروج وساعاتِ الشدائدِ والضجيج عن الرقدات في يوم العروج وتقريب الحنُوط مع الحليج ونَوْحِ الأهل في وقتِ الخروج إلى بعثِ حقير مع مليج على الأعمال زين أو سميج وباقي العمر للثوب النّضيج وإزماع إلى النَّضْر البّهيج وطول الشغل بإصلاح الخليج يهيِّي الزادَ للسفر الهجيب ويَغْنَمُ آخِرَ العُمْرِ العَميجِ قُبيل الموتِ باسراع الوسيجِ

إلام الحرص بالفعل اللجيج وطول ِ الفكر في همّ الدنايا وتضييع الزمانِ بنا دِرَاتٍ أما آنَ الإيابُ لذي حجاءٍ أما يدري الجهولُ بأنَّ هـذا وعين الحُمْقِ إذباءً بغَبْنِ وشعْلُ الوقتِ في قوتٍ ولبس ونسيانُ العواقب في مصير أما حان التفكّر بانتباه وأهوال الجمام كاحتضار وخُمل بين أعناقٍ وعودٍ ورمس في القبور إلى نشور وتدقيق الحساب مع جزاء أمًا يكفي الشِبابُ لترهاتٍ أبَعْد الشّيب يا خِلِّي تَصَاب وإكباب على الـدنيا بحرص نعم حقُّ امْرىءٍ يرجـو نجاةً فيسعى باجتهادٍ في تُلافٍ يكدُّ النفسَ في الطاعاتِ داباً

فيا غفّار اغفر لي فإني المعتاصي تبعتُ النفس في بيد المعتاصي وأحفظني لأني في زمانٍ وصلى الله داباً معْ سلام تعممُ الآل والأصحاب جمعاً

عملتُ السّوءَ يا سامي البروج وقَطَّعْتُ السفوحَ مع الفجُوج به النّيرانُ أضحتْ في أجيج على المختارِ عَدْ سير الحجيج همُ القُوَّام ساعات الدُّلُوجِ

### وقال رضي الله عنه

وأنْسُ البال موصولُ المزيدِ ولا هُمْ معَ إقبالِ الجديدِ إذا ما الناسُ في حُطم الحديدِ وتخبيطات شيطان مريد وسعْيُ في رِضَى الموْلي الحميدِ على الأقدام في الليل المديد مع الآداب والخوف الشديد وأمّنهمْ من أهْــوال ِ الـوعيــدِ وأصحابُ الدُّنايا في طريدِ فلا يخشَوْنَ من خَوْف البديدِ وتركُ النوم مَعْ جُهْدٍ جَهيدٍ لهم نافت عن أخلاق العنيدِ وسلوان لأكدار العميد لقد عَثروا على الرأي السديد

أرى الزهاد في رَوْح عتيدٍ فلا تخطر لهم دنيا ببال ولا حزن ولا هَمُّ بحالٍ تعالَوا عن حضيضاتِ الدنايا لهم جهدٌ على الطاعات دَأبـاً إذا نام الطُّغامُ لهم قيامٌ يناجُون الكريم باقتراب فأعطاهم وقربهم تعالى فهُمْ بين البرايا في جِنانٍ إذا خاف الملاء في بلادٍ لهم صمتٌ وجوعٌ واعتزالُ فقد راضُوا على هذا نفوساً ملوك الأرض رؤيتهم أمانً سلامُ الله يغشاهم دوامــأ

لها سلكوا فتُهدَى يا مريدي فإنّ الرزق مضمون المجيدِ في ربّك بظلّام العبيدِ ولا تَصْبُ لادْلال ِ الخَريدِ ضعيفُ الحال يفنى كالجليد تعالى عن شريكٍ أو نديدِ على المختارِ ذي الفخرِ الفريدِ أهيل الدينِ والأمر الرشيدِ

فسل عنهم ولا تعد سبيلاً لها سلك وخل الهم عن حاجات جسم فإن الواعط القوس باريها تعالى فها ربّ ولا تنص ولا تزهو بأهل أو بمال ولا تنص فها قَدْرُ الدناءَ وما بقاها ضعيف فسبحان المهيمن من براها تعالى وصلى الله ما سار المطايا على المخوية وعيّرتِهِ مع الأصحابِ جمعاً أهيل وقال رضى الله عنه

ذي الجُودِ والفضل والتدبيرِ والقَدرِ في الذاتِ والفعْل أو في سائر الصُّورِ وعن شريكِ وعن ولدٍ وعن وَزَرِ عن كلِّ نقص على الإطلاق فادّكر سبحانه جل ذي سمع وذي بصر فلا لهم فلتة عن مقتضى النَّظرِ عليه ما كان من قِلِّ ومن كُثرِ كلاّ وبالعكس إلاّ بإذنِ مقتدرِ منزه عن حُلولٍ أوْ وجهةٍ حصرِ منزه عن حُلولٍ أوْ وجهةٍ حصرِ وعن سِماتٍ لمخلوقٍ بلا نكرِ وعن سِماتٍ لمخلوقٍ بلا نكرِ للخَلق كلا فَدعْ مفهومَ ذي خُسرِ وللمَّاقِ كلاً فَدعْ مفهومَ ذي خُسرِ للخَلق كلاً فَدعْ مفهومَ ذي خُسرِ

سبحانَ ربي تعالى منتهى الوَطرِ لهُ عن مُشْبهٍ في صفاتٍ أو نظيرٍ لهُ وعن مَتى أينَ أو تكييفٍ أوْ جهةٍ له البقا والكلامُ دائمً وعلا حيًّ مريد عليمٌ قادرٌ أبداً كلُّ الخليقةِ مقهورون في يَدِهِ وليس شيءٌ من الأكوان مختفياً لم يَقْدِر الحُلْقُ في تسكين محتركٍ له استواءً على العرش يليقُ بهِ كلامُه وصْفُه قد جلَّ عن حدثٍ وليس شيءٌ عليه واجباً أبداً

فضلًا وجوداً به مستوجب الشكر في كلّ حالٍ مع الإعسار واليُسر وضدُّهُ العكسُ فَاسْتَدْلِلْ على الأثر كما أي ضعْفُهُ بالعكس في الخَبر إن شاءَ فضلًا سِوَى الإشراكِ فادكر والجسم يُبلى سِوَى مُسْتَنْشِأَ البشر وفي نعيم وضدٌّ في عَمى الحُفَر للفصل يوم الجَزا والكشف للسُّتر مُبَعِّضٌ للنعيم أو إلى سقَرِ كذا بتنزيههم عن وصمة القذر كذا شهيد وذو فضل من الغُرَر وإنْ أَتِي عَامِراً للذُّنْبِ والخطر أدُّوا أمانَتُهم في البدو والحضر ومَنْ عَتَى واصلوهُ بالقَنا السُّمُر محمّدِ المصطفى المختارِ من مُضر فانظرْ مقاماتِه في مَبْحثِ السِّير يليه عثمانُ ذو النورين والخير من بَعْدهمْ رتبةً فاسمعْ ذوي بَدرِ ونُثْبِتُ الأجرَ ولنكْفُفُ عن الخطَر

البّر والصفحُ والإحسانُ شِيمتُه نَّتني عليه نوحــده ونحمدُه إن السعيــدُ لَمَنْ سبقتْ سعــادتُــه وطاعة المرء عنوانُ ولايَتِهِ وذي هُدى يَقْوَى إيمانُه بطاعَتِه كلّ المعاصي فإن الله يغفرهــا ولم يُمتُ أحدُ قبل انقِضا أجل والروحُ يبقى ويشتركانِ في ألم والموتُ حقٌّ وبعد القبر مجتمعٌ والهَولُ والجسر والناسُ مصيرُهُمُ والأولياء كلهم نؤمن بعصمتهم لهم بإذْنٍ شفاعاتٌ كذا العُلَما ولا يخلَّدُ ذو الإيمان في سقَرِ نشهدُ أنّ جميعَ الرسْل قـاطبةً دَعَوْا إلى الله في لينِ مُلاطفةً وإنَّ أفضلَ خلْق الله سيَّـدِنــا وخاتم الرشل أعلى الناس منزلـةً وأفضلُ الصَّحْبِ صدِّيقٌ يلي عمرً يتلو عليٌّ فباقي العشرةِ اشتهروا ونُحْسِنُ الظنُّ بالأصحاب كلُّهم

هذا اعتقادِي ولي في ربّنا أَمَلُ أسأله ختاً على الإسلام للعُمُرِ باللطف فضلًا وغفراناً بعافية مع ثباتٍ وإيناسٍ لدَى السَّفَرِ وأَنْ يقينا عذاباً في اللّحودِ وما بعد اللّحودِ ويكفينا عَنَا العُسْرِ وأَنْ يقينا عذاباً في اللّحودِ وما إلى جنانٍ محلِّ الفوزِ والطفر وأن يصيّرنَا والحِبَّ كلَّهُمُ إلى جنانٍ محلِّ الفوزِ والطفرِ ثم الصّلة مع التسليم يتبعها يخصّ خير الورى في الوردِ والصّدرِ عمد وجميع الآل يتبعهم كلّ الصّحابِ ومن سار على الأثرِ عدم له وقال رضي الله عنه

أنادي صَاحباً أهْدَى سلامَه مع درِّ لنا زانَ نِظامَه يريد الرأيَ في طلب السلامة فقلتُ اوع عن الناصح كلامَه فخذ بالصَّمت إن شئت السَّلامة

بلاءُ الناس أكثرَ في المقالِ ورمي النطق لا يرجع بحال فكم أودى إلى شر القتال وخسران بعرصات القيامة فخذ بالصّمت إن شئت السّلامة

ففي الصمتِ السلامةُ من شرورِ وإدْمانُ المسرَّةِ والحبورِ وصاحبُه المكرَّمُ في النشورِ على الإطلاق مأمُون النّدامهُ فخذْ بالصَّمتِ إن شئتَ السَّلامهُ

فوقْعُ النطق أنكى في البيانِ من النَّبْلِ المحدّد والسِّنَانِ ويَبْرى الجرحُ لا جرح اللسَانِ فيبقى الدَّهر مختوش سقامه فخذ بالصَّمتِ إن شئتَ السَّلامهُ

فلا تنطق سـوى نطقٍ بخيرِ لتنجـو عن عَنا بؤس وضَـيْرِ

وبالنفس اشتغل عن عيب غير وإنْ عاتٍ نَحى نَحُوك سِهامَهُ فَالنَفس اشتغلُ عن عيب غير أن شئتَ السَّلامةُ

فلا تخلو لدى الدنيا بحال على ما كنت عن حاسد وقال يقل ما شاء من زُور المقال فلا تعبأ ولا تسأل عَلامَهُ فخذ بالصَّمتِ إن شئتَ السَّلامة

وسَـلْ مولاك يكفيك الشرورا ويكبتُ حاسداً لك أو كَفُورا ومَهْما رمتَ في العليا قصـورا جَواد النّطق لا تفكك زمامَـهْ فخذ بالصّمتِ إن شئتَ السَّلامهُ

وبالإجمال إن شئت الزوائد لأفات اللسان مع الشواهد ففي الإحياء مبسوط الفوائد فراجعه فها أحلى كلامة ففي الإحياء مبسوط بالصَّمتِ إن شئتَ السَّلامة

فهذا النصح إن تسمع كلامي تعشْ سالي سلياً في الأنام وعند الموت مصحوب السَّلام نقي الجيب موصول الكرامه فخذ بالصَّمتِ إن شئتَ السَّلامة

وقال رضي الله عنه

نفيسُ القـدر يصبُو للنَّفيسِ خسيسُ النَّفس طلاَّب الخسيسِ وذو الطبع الوضيع بلا محال يفر عن مقاعَدة الرئيسِ ودين المرء من دينِ خليل ووصف الشخص من وصف الجليسِ فهذا الحق يا خلي وجَانب طَغامَ الناسِ عبَّاد النفوسِ وخالِلْ في الورى حُرًا جليلًا عفيفَ النفس ذا خلقِ أنيسِ له في الدين صيتُ ذو حجاء جميلُ الرأي في حَرِّ الوطيسِ

ولا تكسّل وكن بشاً كريماً ولا تغررك أفعالُ البئيسِ وجِدْ في العلم إن شئت فخاراً فإنَّ المجدَ في حِلَقِ الدّروسِ وإياك وطاعات الغَواني فبئس العبدُ تابع عَيْظُموسِ وقم بالحق وازهدْ في عفافٍ فهذا العزُّ يَرْبَا عن لبيسِ وصلى الله ما سار المطايا على المختار والآل ِ الرؤوسِ وقال رضي الله عنه

واحذر عبيد الهوى مِنْ قايمْ أَوْ ماشي عند الحقيقةِ تعرفْ أنَّها لا شي تنافسوها وغرتهم بأرياش وأبدلت أنسهم فيها بإيحاش فيها نكالً ولا زادً لهم ناشي وبئس مَـرْبعهمْ فيها بإنعَـاشِ ومـرَّ عَيْشُهُمُ في غشِّ وإنهاش جواهراً في المهاوي والتِبِرْقَاش لا يرتضي دينَ أوغادٍ وأوباش مناهج الخير وامتازوا عن أوجاش في اللُّه مجتهدا من ذنبه خاشي بالخير من همّ دنيا ساكن الجاش لا مُرْتش في الورى يُدْعى ولا راشي تراه مجتهداً ليلًا وأغباش

يًا قَلبُ لا تفتتنْ بالفاني الماشي في الدُّنا ما بقاهًا ما نَضَارتُها كم أهلكت من طَغام الناس من فرقٍ وأنزلتهم حضيضاتٍ فما عرفوا وأخرجتهم من أوطانٍ إلى حُفَرِ بئس الدُّنا بئس أهلوها وسيرتهم قد ضلَّ سعيهم فيها بلا رَشَدٍ تباً لهم قد أضاعوا من نفائسهم إنّ اللبيبَ ومن ناصت هدايتهُ بل يمتطي منهجَ الأسلاف ذي سلكوا تلقاه معتزلًا لله محتسباً يزجّي الوقت في الطاعات مشتغلًا لاذًا فضول ولا حِقدٍ ولا حَسَدٍ ما همُّه غيرُ في استعداد آخرةٍ

يا قلبُ هذا السعيدُ فاتبع أَثَراً لهُ وجَاهدْ بإخلاص وإهشاش تنجُ سريعاً وتسُلُ عن عَنا فِتَنِ وعن وَنا تَعبِ الدنيا وفُتَّاش ِ ثم الصّلاةُ مع التسليم مكتملًا على النبِي المصطفى عدّ أرياش والآل والصحب والأتباع كلِّهم هُمُ هُداة الورى ذي فضلُهم فاشي

## وقال رضي الله عنه

يا حُويْدي الركب هل تدنوا إلَيْ تنظر أحوالي وتشرح ما لدَيْ إِنْ بلغتَ حيَّ عُرْبٍ من قُصيْ قُصْ عليهمْ علَّهمْ يجنوا إلَيْ

قُلْ تركتُ الصبِّ فيكم شبَحاً داخلَتْهُ من نَـواكم بَـرَحـا إِنْ سَناً من نحوكم قد لمَحا لاعجُ الأشواق يكوي القلب كيْ

وطَوى الليلَ بذكراكم ينوع في رُباكم والمغاني والسُّفوع وشذاكم من مغَاطسة يفوح طول ليل مع بكورٍ والعشي

يا خُويدي قل لأحْبابي عَسَى عودةً منكمْ تنجّي ما رَسَا من رواسي الهمِّ أيضاً والأسَى كر عليهم ما مرادي يا أخي

قد تولَّتني من البَيْنِ الْهُمومُ وسُقيتُ من زعافاتِ السمومُ وسُقيتُ من ذعافاتِ السمومُ وشرحْتُ الحالْ يا صاح لا تَلومُ لا بُليتَ منْهُ يا خلِّي بشيُّ

جاء رسُولِي رافلًا وقت السَّحرْ في بُرودِ المَّجد يـزهو والـظفَرْ قائلًا : وقتُ الصُّدودِ قد عَبَرْ وبسُــؤلكْ بَشّـرونِي عُـرْب مَيْ

قد رثُوا لك وأوعدوكَ باللقا بأيْمَنِ السَّفحِ وباناتِ النَّقا عند ذانلتُ السَّرة والبَقا وغَدَا ما كان منيً مَيْت حَيْ

واصَلوني بعدما كان الجَفا وكريمُ الصَّفْح جادَ بالشَّفا عامَدُوني بالودادِ والوفا وَلِذَا صار الفخارُ في يَدي

تهتُ في أَوْج المعالي والعُلا وعَلاَ مجدي على كلِّ المَلا نلتُ خيراً من إلهي مُكْمَلا وبسعدِ الوصْلِ قرَّتْ مُقْلَتي

أحمدُ المولى عَدَدْ ما برق لاحْ أو حَمامُ الأيك بالتغريد ناحْ وصَلهُ الله تعداد الرياح تبلغ المبعوث من أطهر حَيْ وصَلهُ عنه

دع التدبير للملكِ الحقيقي وسر بالحق في نَهْج الطريقِ ولا تنظر إلى من حاد عنها وإنْ كان الأجَلُ من الفريق وقلْ هٰذِهْ سبيلي قم عليها فمن يختارُ مذهبها رفيقي ومن يُعْرِضْ فحسبه ما عناه فما الإشفاقُ نافع للغريقِ

فهذا الصدقُ يا خِلِّي فرُمْهُ بهِ تَسْمو إلى المجدِ الأنيقِ وتسلُو عن عَنَا ضرِّ وسرٍّ وتعلُو ذروةَ الفخرِ الحقيقي وفي الأخرى تنالُ الفوزَ داباً معَ حُودٍ على شرْبِ الرَّحيقِ وصلى الله ما سار المطايا على الهادي إلى البيتِ العتيقِ

وقال رضي الله عنه من سُوح تلك الشعوب أهل النَّقا والوفا يا ساكنين الصَّفا أو داخلَتْه الغُيوب الكاشفين الكروب جُودوا على من هَفا إلى مَــتَى ذا الجـفا عن صَبٌ فيكـم يلُوبْ ما هبُّ نودُ النسيم من نحو تلك الرُّبوع أو ناح قمري العتيم أو صاح حادي الجموع إلَّا وبات السَّقيم تُنساب منه الدموع حـزين ما لـه صَفَا هَائم حليف الكروبْ بالله يا اهَل الخيام رقّوا لهذا العميد الهدُّوا إليهِ سَلامْ وأَوْعِـدُوه المزيـد ذكراكم يا كرام ما كنتُ عنه أحيد الشِّف ورَوْح معنى القلوبْ وكيف وهو يا عُرْب وادي النَّقا يا سلوة المستهام حُيِّيتم بالبَقا والمجد والفخر تام هل تُسْعِفوا باللَّقا أو ترحموا ذا الْأُوامْ التصد هذا كفا يا طاهرين الجيوب ما الصّبُ إلّا بشر لا يَعْتملْ ذا الصّدود لا مِنْ حديد أوْ حَجرْ يا منسيين الحدود مسكين بادي الضّرر عظام تحت الجلود

إن كان فيكم هَفا من بعد هذا يتوبْ

#### وقال رضي الله عنه

ومنتهى بغية الناشأ والسّر في إلى زائــدُ وقرة العين للقاصد ومجدة ليس بالنّافة

وادي ابن راشد سلا الأرواح المنور في حدّهِ الفيّاحُ لا زال موصول بالأفراح وطائر السعـدْ قـدْ نـاحْ

من شمسها يذهل الداني والفص من ميسها واني كم عالي القَدْر والشَّانِ قــد هيَّج المــاشي والقـاعـــدُ

كم ترعى أعشابة غزلانْ البرق من لحُظِها خجلانُ كُمْ أهيف القدِّكم نعسانْ كم عيطلي عطرهُ الفوَّاح

من صفوةِ أبنا النبي الطاهر، بل ملجأ الباد والحاضر هم الأمانُ أتى الواردُ

وادي ابن راشــدْ بــه الأوتــادْ قد زانوا الغور والأنجاد وفضلهم في الملا ظاهر هم السَّلاطينُ والاسيّادُ هم راحة الروح والاشباع

وانجابَ ضرَّهُ مَعَ ضَيْرِهُ فخراً ومجدأ على غيره بالفضل والجمِّ مِن خيرة

بهم زهى الـوادي المحروس وامتاز معناه والمحسوش وخص الواحد القدوس حقَّ له كيف لا يا صَاحْ وفيه آل النبيِّ الحامدْ

يا وادي السّادة الاشراف حُيّيت بالنور والأسرار والأسرار والأمن والحفظ عن وصمة الأشرار لا زلت يا وادي الاحقاف معمور بالقادة الأحيار أهل الفضائل والإصلاح ذي سرَّهم في الورى عامد أهل الفضائل والإصلاح

يا ربّ يا فرد يا قهّارٌ صَفّ عن الوادي أكدارَهُ وأهلِكُ أهَل الأذى الفجارٌ ذي الظلم لي أضرمُوا نارَهُ وراموا أنْ يطفئوا الأنوارْ هتكوا من الشرع أستارَهُ الله من جُلّهمْ قد طاح والخير من نادِهم شاردُ

يا أهل ذا الوادي الأحباب دمتم على البشر والنصر بجاه خير الورى الأوّاب المصطفى الهادي الطهر عليه والآل والأصحاب والتابعين على الأ...ثر صلاه منّا عدد الأرياح وما سجد في الملا ساجد

وقال رضي الله عنه

يا سائلي عن حَيرَتي وضنائي وتـوجُعي وتـلوُعي وعَـنائي

رتبَلْبــلي وتَـقلْقــل الأحــشــاءِ وتفردي عن جيرتي ومُلائي وتاشفى وتهدفي لِوَنَسائى وتكرُّر الـزفــراتِ من لأوائي وأنينيَ المألوفِ من بُرَحَائي عنى هُــديتَ وخلِّني وبَــلائي وانصتْ لما أُلقِيهِ من إمْـلائي وأنا الغريب ببلدي وجمائي بين ظُهور أئمةٍ علماءِ والحقّ أهـل مـروّة وسخـاء وتحتُّهمْ شوقاً إلى العلياءِ وحَضيض أهْـويةٍ وشَـينْ دناءِ منهمٌ ولا من سائر الجُلساءِ وكلامهم فيه شِفَاء الأدواء محُوُ الرَّسومِ وخوفُهمْ بسرجَاءِ حُلَفًا الصَّلاةِ ذَوِي بُكًّا ودُعَاءِ بشَذاءِ ريَّاهُمْ ذُرى الأرْجَاءِ وعن الخلوف بحسيرة وعماء مهـما يكن في ظاهـرِ وخفـاءِ

وتخسلملي وتسذللي وتعسللي وتبدأدي وتنددي وتنهدي وتلهُّفي وتأفُّفي وتَخُّوفي وتـواليَ العبراتِ في صعـداتهـا وحنينيَ المعروف في جُنْح الدُّجا هلًّا تركت البحثَ يا زين الإخا وإذا أردتُ العلم عن خالي فُع لم لا أكونُ يا خَمليليْ هُكذا قد كنتُ في عهْدِ الشبيبةِ قاطناً ورجال ِ صدقِ ماشيين على الوفا تَصْبُو نفوسُهمُ الأبيّـةُ للتُّقي وتذودُهم عن نقْصِ كل دنيَّةٍ لا يُعْرِف المحظورُ في سَاحَاتهم نـاديهُم هذي ورؤيتهم هـدئ عاداتهم نشر العلوم وشأنهم تنظرهم يا صاح في جُنْح الدُّجي عزَّ بهمْ دِينُ الإلهِ وعطُّروا ومَضَوًّا كراماً رافلين إلى العُلا يجروا أمورهم على حسب الهوى

بمــذاهبٍ قــامت عـــلى أهــواءِ " في صورةِ الطاعـات لاسْتعلاءِ يَحْدُوا العَوامَ لشهوةِ وعَناءِ غَـوْغـاهُمُ في دِينهم كنِساءِ والقـول ِ في الأخبارِ والإنشـاءِ عن غِيبةٍ ونميمةٍ شنعاء وذَوُو الحَياءِ بحالةٍ شعُواءِ أوْ يُنكرُوا رُدُّوا إلى استهزاءِ حسداً نفوراً جفوة وتناء والعز للجهال والسفهاء شاهدْتَ أنِّ ميِّتُ الأحياء وتجيزني في غربتي وبكائي أهل العلوم ومظهر الأسماء العاملين القادة النصحاء ذِي غيثُهم يربُو على الأنواءِ ملجأ العُفاة ومرجع الفقراء الباذلين النَفْعَ باسترواء اللَّازمين الصّبر في الباسَاءِ أهل الخمول السادة الكُرماء إِذْ عَنَّ فيهمْ سُلُوتِي وعَـزائي

فتفرقت أراهم وتشتتوا جعلُوا أموراً ليس يخفى خطرهَا وَنَحُوا رُسُومَ الدِّينِ واشتغلوا بما نَزلوا مَهاوي الذلِّ حتى حكَّموا نالُوا الحرامَ بطُعمهم ويلُبسهم ناديهمُ ما قطُّ يخلُو غالباً وغَدا ذُوُو المعروفِ فيهم والحِجَا إِنْ يسكتُوا زاد الضلالُ تفاحُساً بل ربُّما ضرًّ الكلامُ وزادَهُمْ فالسبُّ منهم للعلوم وأهْلِها يا صاح هذا الأمر أوْدى بي كما فلعل بعد العلم تُرْثَى حالتي آهٍ على الماضين أقمارِ الهُدَى الناشرين الدين من رمس العفا آهٍ على الكرماءِ أصحاب النَّدى المطعِمينُ إنْ أعْلَتْ أزمانهم آهِ على الحَدُّاقِ أربابِ الحِجا آهِ على أُهُل الديانة والوف آه على أهل الصيانة والحَيا ابكيهم ما دمتُ في هٰذِي الدُّنا

قبْلي أناسٌ قد بَكُوا ووَراثي يُسْلى العليلَ تنفُّس الصّعداءِ والأمر حتم لا مرد لقضاء فضلًا بجناتِ زَهَتْ فيحاءِ يُـدْعَى من اهل الملّةِ الغرّاءِ زين الوجود وسيّد الشفعاء عوناً وأُحشرنا مع الشهداء وهَمَى رشيق الوَدْقِ في الظلماءِ وصحابةٍ قد شُرِّفوا فُضَلاءِ

اني وما يُغني الحنينُ ولا البكا ذا ليس بالشكوي ولكنْ عادةً هيهات والصّيحُ وراءَ شاردٍ فالله يرحمهم ويجمعنا بهم ويعمّ أهلًا والصحابَ وكلُّ منْ فبجاه خير المرسلين محمد أرجوك مغفرةً لمن ذكروا وكُنْ صلوات ربي عدّ ما بَرْقُ سرَى تَغْشى شفيعَ الخلْقِ معْ آلٍ له وقال رضي الله عنه

وما هبُّتْ بَجْراها الصَّبَاءُ وما دُرَّتْ بامْطارِ عماء وغاب الحلْكُ إذْ ظهر الضّياءُ وأصْل الكون إذْ حان ابتداءُ به الأرضون نارت والسَّاءُ وأقربهم لدى المولى اصطفاء سجاياه المكارم والحياء تناءت عن جسارته الخُطاءُ وهل بحر تنقصه الللاء

سلامُ الله ما طلعتْ ذُكاءُ وما سَارت على الغَبْرا قلُوصُ وجَنَّ الليــلُ واشتبكتْ نجـومُ على المختار من حيّ قـريش إمام المرسلين ومصطفاهم على الإطلاق خيرُ الخلق طرّاً نبئ هَاشميّ أريحيٌّ ولينُ القول ِ في الهَيْجَا شجاعٌ وفي جهة العطا بحرّ خِضَمُّ كرامات له من قَبْلِ بعْثِ تُرى كالشمس ليْسَ بها خَفاءً

على الكونين فخره والثناء ومنجاةً به سبَق القضاء بها انتقضت من الشراك عُراء ولم تُنكر لمظهرها العداء ولم يُدْرَكُ لها قَطُّ انتهاءُ ففيه النور حقّاً والسناء فيا للهِ ما ضَمَّ اللَّواء عظيمات بها صحّ النّباءُ كذا في الخُلق قد تم استواءُ وفي ضمن الشِّفاء نعم الشفاء لخير الخلقِ فانسبْ مَا تشاء له بكم انتساب وانتهاء لربِّ لا يضجّرهُ الدَّعاءُ ووافي من سجيّته العطاء لكي يُمحى عن الظهر الخطاء فلا يخطو لجانبنا البلاء على الإسلام إنْ حان الفناء بها الخيراتُ يا نعم الشواءُ وأحباباً دَنَـوْا مِنَّا أَوْ تَنَـاؤُوا

الإرهاص وتأسيس الأمر بَعثه اللّه مرحمة لخلق وأيُّدهُ بباهر معجزاتٍ وأشرقت العوالمُ من ضياهَا فلا تُحْصَى لمن رام عداداً لــه القرآنُ منهـا فاتلُــوَنَّهُ وفي الإسراءُ عطايا لا تضاهَى مقامً الحمدِ في الأخرى عظيمً وقَبْلَ الحوض والحوض وبَعْدُ له في الخلقِ قد تمَّ استـواءً لقد جُمعت لهذا الفن كتُبُ قُصارى القول ِ لا تُحصى المزايا شفيع الخلق قد وافاك عبدً تـوسُّلُه بجاهـکم دوامـاً فادعُ الله يا خيرَ البرايا يعافينا ويشملنا بعفو ولا يشمت بنا الأعدا ونُحمى وينصرنا وأن يختم بخير ويصلحنا ويمنحنا جمنانأ من النيران يا ربّ أعــذْنا

برحمتك التي وسعت وعمَّت فقد طال لها مِنّا الرَّجاء وصلِّ يا إلهي ثم سَلَمْ على المختار ما لمع السَّناء وأصحابٍ له والآل ِ طرًاً وأتباع لهم من بَعدُ جاؤوا وقال رضى الله عنه

ويا ربّ عَفْوكَ على من عصَاك ومن بعد علم وطُول ِ احْتناك فملنا مع الجهل للارتباك ولا يغفر الذنْبَ قطُّ سِواك ولا تقطعنَّ رجَا من دُعاكُ وأنتَ لَأهلُ الوَفا والفكاكُ دَرَاكِ دراكِ دراكِ دراك وحِلّ عن العقدِ عقْدَ الشِّباكُ وللظلم والجَوْر فيه احتراك ولا رشد حاجز عن الانتهاك وذو الكُثر يبخل ببَلِّ السَّواكُ ويمض أَذَى ذا تسارع لذاك مع الحرص والشح والانهماك مصيراً لأخرى ودفع الصكاك من اعمال منهم توافي هناك وما كان ضرّاً فبئس الهلاك

أنادي الآي بيا ربنا عصيناك جهراً ولم نستح دعتنا النفوس إلى غفلة وقلنا إلهى فلا ملتجا دعوناك ربِّ لنا فاستجبْ فإنًا لأهل لتقصيرنا فيا سَامع الصّوت يا ربّنا أغشا أغشنا آلمى أغث فإنًا بدهر عديم الوف ولا علم ماحِي لجهل أهلِهِ وذو القِـلِّ فيهم قليلُ الـرّضا وكل يحطُّ على غيره ... نسُوا اللَّهَ يا صاح فانساهمُ حسابا يقوم على .... ذرَّةٍ فها كان من خيرْ جُوزُوا بهِ

تَنعَ تنع قُليبي أفِنْ ونق لذا الرّانِ صافي دَوَاكُ أما يكفي الشّيبُ والأربعونْ ننديران للموت والانفكاكُ فيا ربّ سلّم ووفّق وتب فأنت الطبيبُ تعالى عُلاكُ واختمْ لنا العمر حين انْقِضا بخيرٍ ودِينٍ بمحض هُداك وصل إلهي على المجتبى رسول الهدى المنتقى مُصْطفاك وآل وصحب يلى تابع هم ما تراءت كواكب سَمَاك

وقال رضيي الله عنه

دع الناسَ والأخبار وارجعُ إلى النفس فهذا هو المفروض من غير ما لبْس

دليلُ الشَّقا والحمْق من يترك القَذى بعَيْنيه شغلًا بـاختيار بِني الجُنْسِ

يمضي غَوَال العمر في غير طائل ٍ

وعند الهوى تلقاه كالغائبِ الحِسِّ

فَحقُّ امْرىءٍ عرف الـزمانَ وأهْلَهُ يزجّي بُويْقي العيش في داخل الحِلْسِ

قنوعاً بما أعطاه مولاه حامداً على كلِّ حال ساعةِ الطَّلْقِ والحبْسِ

ولا يخرجن إلاً لخيرٍ محقّتٍ يعود إليه كالخروج إلى الدرس

نعم أو صلاةٍ أو حضورٍ جنازةٍ مع الصَّمتِ إلَّا لاضْطرارِ فبالمَّمْس بصبر واحتمال بفسحة من الشُّرْع لا يرضي لدى الدِّين بالبُّخس ومن حقِّه أن يستـديمَ تفكُّـراً في الكونِ والتكوين وأنّ مآلَ الدار هذا إلى الفنا وأنّ مصيرَ النَّاسِ طُرّاً إلى الرَّمْس ومِنْ بَعْدِ ذا نشرٌ وحشْرٌ لموقفٍ لفصل القضا جرياً على موجب الطّرس, فمن كان ذا خير يراه بجنّة وذو الشرِّ في نَارِ يعذَّبُ بالوكس الدنيا تَقهْقَهُر زاهداً والفلس وهَان عليهِ لذَّةُ الجاهِ وجَدُّ لأخذ الزاد باقى حياتِهِ وأعرضَ عن أخبار زيدٍ وعن قُسِّ فيا رَبِّ وفَّقنا لما فيه نفْعُنا وأنت به ترضى وعذْنا من النَّكْس وكنْ عوننا في كـلّ حال ٍ وعَـافنا من الشرّ والأشرار بالحفظ والحوس

وصل وسلم كلم الاح بارق وقام مصل بالنّوافل والخُمس

على المصطفى الهادي وآل وعترةٍ وصحبٍ لهم أنوار تعلو على الشمس

وقال رضيي الله عنه

منه لنا نِعَماً توالت جــدًا على النبي المصطفى الأوّاه وتابعيهم من خيارِ أُمَّتِـهُ غـر يؤمل رتبة الأسود مآرز الأبطال والشوامخ حول العرين عرِّفَنْه الأصوبا لكَفْرِكُ اطلب علَّكَ وعلَكُ لمفْخَرِ أدناهُ لا يُضاهى ذرية لسيد الأنام من كائن ما كان يا وليّى ليثُ الوغى جدّي علي المشهورُ وجعفر ثم العريضي الطاهر شهاب دين الله أحمد يا فتى علوي والجال ذاك الأرفع

الحمد لله على ما أسدى ثم الصّلاة وسلام اللّه مع آله وصحبه وعثرته وبعدد ذي أرجوزة فخريَّه أبرزها من مقتضى البشريّة كلامُ فدُم جاهـل حسودِ فيا لقومي هل تروا من فاخخ ويا نصِيحاً إن رأيت الثعلبا وقل له ارجع ليس هذا منزلك أمّا أنا فأحمدُ الإلْمَا ونسب لسادةٍ كرام فمن يُضاهي بضعة النبيِّ بنتُ الرسول جــدَّتي والنورُ يلى الحسينُ وعلي والباقر ثم الجمال وابنه عيسى أتى كذا عبيد الله يتلو الأجمع

وابْنه جال الدين سيدنا العَلم شيخ الشيوخ غوثنا المللَأذُ مولى العجِزْ الخاشعُ الأوّابُ ثم العفيف والوجيه الأوحد شيخ الملا وقدوة الأعلام وابنة شهاب الدين والفقية مع علَوي وابنه الشريف فهو لأصليُّ برغم الحاسدِ له أنتمى من جهة الجدَّاتِ وجمل الليل الولي التقيُّ أعني جمالَ الدّين ذا عيد يد وغيرهم من سادة العباد قد جاء في آل ٍ بـلا ذُهُول ِ تُغنى عن التصريح بالعبارة فانظرهُمُ في « المَشْرع الرَّويِّ » تعلم يقينا صدَّقَ قولي الصائب والعزّة القعساء والفهوم إلاً ولى فيه اتصالٌ مسندٌ إلا ولبستى لها مأثورة أخذتُها عن كُبَرا أجلَّهُ

وعلويٌ وعلى خالعٌ قسمُ ثم عليٌّ وابنه الأستاذُ عمد ونجله الشهاب محمد والمنور ثم أحمد والأسقع المشهور في الأنام ونجله العلامة الوجية عمر كذاك ابنه العفيف جدّى عفيف الدين ثم والدي والعيدروس الأشهر الصفات كــذا اخــوه المــرتضي عـــليُّ با علوي المشهور والفريدُ فهؤلاءِ كلّهم أجدادي عدد آبائي إلى البتولر ففى الألف واللام كم إشارة وكلِّهمْ فُقها إلى النبيِّ وغيره من كُتب المناقب أنا آبنُ إبن بَجْدةِ العلوم فيلا أظنْ أن كتاباً يوجـدُ لا خرقتي مشهوره أو مهجوره طرائق الصوفية بجملة

معنعن إلى النبى الهادي لي في الحديثِ عالي الإسنادِ بستَّةٍ مســـتكملَ الشروط أرفعًه للحافظ السيوطي بعشــرةٍ من الشيــوخ كُمَّـــلا وهْــوَ بــهِ إلى النبيُّ وصَــلا موتوا بغيظكم فهذا أفخر فقل لحسّادي إذا ما افتخروا والشكىر والثنبا عملى إلهامسه إلى الصواب باعتنا العنايه نسأله التوفيق للهداية فلا يُنالُ أبداً ما قَصَدُوا ويكبت الحساد مهما وجدوا على النبي والآل مهما ذُكروا ثم الصّلاةُ ما افتخر مفتخرُ وتابعيهم من عَـوام الأمَّـة وصحبيه وسائس الأيمه وقال رضي الله عنه

من عشْق الخَـرودْ يا برق النَّجود هيَّجت كامنْ فؤادي فخره مَلا كل نادِ ذي طال فيهِ سُهادي ورديّ الخدودْ العقود شهده شفا كل صاد درّي أوقات السلا عيش الصّبا والكهولة في عشقة خلا يدري بحالي قولُو لَه هــل ظبي الفَـلا والمخيلة والسهولة حاضر وبسادِ الصدود يا زين کم هذا مَنْ لأله قسيم علَّكْ تبلّغ سلامي يا روح النسيم من زاد لأجله هُيامي الخِل الـوسـيـمُ من خلق رب السلام والسنبجاد رُمَّانِي النَّهود حُلُو اللَّما أدرك بالوصال قل لَهْ يا غَزالْ صَبَّكْ يروم التَلاقي

قبلَ حلول التلافي يا صَهْبا الرجال يا سكَّري السُّلافِ لا تُنس العهود القادمات العوادي في مرح الشباب أيام عهد التصابي في تلك الشعاب مع رشف شهد الرضاب مع ودُق السحاب ولبس عالي الثياب عُـودْ.. تُصْبو بأهـل الرُّشادِ إذْ رئّات يا طِبً السّقامْ مالك تغافلت عَنِّي تبخل بالكلام ما كان ذا فيك ظنّى بين يا إمام ماذا جرى فيك مِني تشمت بي حَسُود. عندًال في غير قادي يا نور الفُؤاد هل يرجع الصّفو الأوّل في تلك البلاد البلاد البلاد ونلتقي بالمفضَّل أم لا يا سعاد ما قد مضي لا يحصَّلْ هيهات أنْ يعود والشّيبْ في الراس بادي يا الله يا كريمْ يا ملتجا للعباد اغفر يا رحيم أوزار توجب بعادي وامنحني نعيم بلّغنى أقصى مُرَادي جـنّـات الخلود دار الصف والوداد والحب الجميغ فضلًا ومَنَّأ ونعمه سالَكْ يا سميعْ يا مَنْ عطاياه جَمَّهُ نَهْدي للشفيعْ صلاة منَّا ورحمهُ ما حَانً الرعود أو طش مُزْن الرهاد وقال رضي الله عنه

أرى الصّبر محموداً وفي اليوم أحمد عليكم به في كل حال لتَسْعَدوا فبالصّبر نال الصّالحون مرادَهُمْ وأعطاهم المنّانُ ما لا يعدّدُ

ـة الإله لكان الصّبر أعلا وأرشد أ ولو لم يكن في الصّبر إلّا معيّـ من اللَّهِ جل اللَّهُ ذو الجودِ الأوْحَدُ ألاً إنَّ فيه البشر والعون والرضا عن الناس هذا القصديا نعم مقصدُ وفيه جمالُ المرءِ والعز والغِنــا ثناءً عظيمٌ للصَّبور فردّدوا وكم جاء في القرآن أيضاً وسُنَّةٍ من الخير إلا باصطبارٍ يؤكّدُ في نالَ من قد نال في الدِّين والدُّنا في منهم الله ذُو صلاح وسيّدُ رعى الله أهل الصّبر سُقْياً لجدهم نعيمً لكم بعد الفناء مخلَّدُ هنيتاً لكم يا صَابِرون فأَبْشِرُوا ودومُوا اتّقوا تنجو سريعاً وترشدوا فجدُّوا اصْبروا للدين فيه وصابروا وفي كلِّ وقتٍ للبلاء تجدُّدُ وهذا زمان قد توالت خطوبه وقد وعدَ الرحمنُ والرسْلُ بلّغُوا بأشراط تأتي للقيامةِ تُسْردُ وإلَّا ذهاب الأجر . والأمرُ ينفذُ فلا بدُّ من صبر يكونُ مع الرِّضا يُساق له منْه العَنا والتنكُّـدُ ألا إنَّمَا جزعُ المصاب مصيبةً ومَنْ عرفَ الدنيا ورحمة ربِّهِ يهُون عليه ما يُلاقي ويقصدُ وما العيشُ إلَّا في جنانٍ موبَّدُ فصبراً جميلًا في سُويعات عمركم فيا ربّ وفّقنا لما فيه رشدتنا وصَلِّ وسلّم ما الحَمامُ يغرّدُ على المصطفى الصّبّار والآل بعده

كذا الصحب والأتباع من حيث ، يوجدُ

وقال رضي الله عنه

أخي إنْ شئت العُلا فاعملْ بنيَّهُ وصحّحْ ما تعاني وأخلص في القضيَّة ودُم ما عشتَ ماش على النهج السّويّة طريق اللّه نعْم الطريق الأحمديّة

\* \* \*

وقُمْ بالفرض داباً على وجه الكمال ِ ويـالمنـدوب فيـه كـمالات الـرجـال

ولا تترك زمانك بلا شغل بحال فأنفاسُكْ خليلي لألىء جوهـريّـه

\* \* \*

وزَكَّ المال يسلَمْ من آفاتِ الزمانِ وصُمْ رمضانْ والحَجُّ فرضٌ في القُرانِ وبادرْ ما استطعتَ بخيرٍ فالتَّواني حجابٌ فاقطعنَه بتنفيذِ العَطيَّة

من الحمْقِ وإيَّاك تضييع النفائسُ بلا شيءٍ يعودُ لما بَعْدَ المَرامِسُ ولا تَتْبعْ هوى النفس كم حازتْ دسائس وأعْدَى من يعَاديك نفسُكْ في البريَّه

فجاهـدْهـا لحتّى تعـودَ مـطمئنّهُ وهذا ليس بالسهلْ يا صاح ِ فإنّهُ ..

ليَقْضي لاجتهادٍ وإدمانً ومُنَّـهُ وتوفيقٌ من الله وَأَسْأَلْـهُ المعيّـه فإنَّك في زمانٍ عليكَ الماء والرَّيحُ فقم بالعزم واجهد بتصحيح وترجيخ ودَعْ ما ليس يَعْني بتلويح وتصريحْ وصَفِّ السرُّ واغسل كُدُورتهِ الرديَّه

وخُذْ في العلم واعمل ولازم للمدارس ففيه الخيرُ والعزّ دايم غير دارسْ وأهل اللُّهو والمالُ احذرُ لا تجالسُ وخذْ عنهمْ فذُو اللُّبِّ لا يرضَى الدُّنيهُ

ولا تهتم برزقك ضمنْ بالكُلِّ مولاكْ بهِ ظنك محسّن فكم أعطاكَ وأوْلَاكْ عطايا لا تعد لدا أخراك وأولاك تعس عبد يجاحد عطاياه السَّنيّة

وقمْ واذكرْ وصَلِّ إذا نام الجهولُ فكم قدْ نِيلَ في الليل مامُولُ وسُولُ - 107وقد حثَّ على ذا مشقَّعنا الرسولُ فكد النفْس واصبرْ إذا شئت العليَّهُ

\* \* \*

وحسْن الظن لازمْ فخذْ به والْزَم الجِدْ ولا تحملْ على مَنْ وقعْ فيكَ ومن صَدْ وخُذْ بالحِدْر واجهَدْ مدى العمر ومَنْ جَدْ وجُدْ ما رامْ سهلًا وعيشتُهُ رضيَّهْ

\* \* \*

ألا يا لله بنظره من العين الرّحيمَهُ تداوي كلَّ ما بي من أمْراض سقيمه وطهِّرْني إلهي عن أوصافٍ ذميمه وطهِّرْني إلهي عن أوصافٍ ذميمه واغفرْ يا رحياً لنا كلَّ خطيَّهُ

\* \* \*

وصِلٌ ثم سلّمْ على الهادي الإمامِ شفيع الخلق والآل والصحبِ الكرامِ عدَدْ ما لاحَ برقُ ونجمٌ في الظلام وما هبّتْ رياحٌ ببُكْرَهُ والعشيّة

### وقال رضي الله عنه

رت عبدُكْ على بابكْ وقفْ بالإِلابَهُ راجياً داعياً يا من عُرف بالإجابَهُ

إسمع اسمع أغِثْهُ واستجب ما دعا به

واغفر الذُّنْب واستر كلُّ ما قد خطا به

وارْعَهُ احفظُه وارحم ذلَّهُ واغترابهُ

وانفرادَهُ بحال ٍ في البَلدُ واكتِسابهُ صار مبهوت حائر في زمن الانقلابه

وقت الأشرار والفجّارْ أهل الخلابة

ما لهم دينْ غير الجَوْر والإعْتِنا بهُ

والطمع في العَربْ كلُّ مرادُه جــرابُهْ يمتلي إنْ حصَلْ قصدُه طفِيت التِهابَهُ

أَوْ نقصْ شيءٌ تراهُ مخْتبِطْ في حسابه

فاقد اللُّب تعرفه بفحوى خطابة

ليس فيهم أحَد ذا خير ذِي يُلْتجا به حازوا الجهل سيل الظُّلمْ مالي شعابه

عندهم قط ما يلْؤُونْ لأهْلِ النسَّابه

تركوا الحق فعلوا للقناصة غلابة

دُرْسوا الدِّينُ لاتعجبْ لوقت اغترابه بين الشانْ سبحانَهْ لنا في كتابِهْ سلِّم الأمرْ يا سالمْ لِعالِيْ جنابهْ ربّك العالم الكافي انْطرحْ تحت بابهْ

ربك العام الكافي الطرح عن بابه فَوّضْ أَمْرَكُ لتدبيره ودُبْ في مدابه

قم على الحَد والزَمْ ما لزمْكَ الوفا بِهُ

طهّر السِّرّ عن أرْجاس الأذَى والجنابه عَلَّ تَظْفَرْ بِسُولِكْ والرّضا والمثابـهُ

والصّلاةُ على الهادي وجملةُ صحابهُ

وآلهِ الطاهرين أهل الذكاء والنَّجابه

### وقال رضي الله عنه

على رَبْعِ مَنْ أَهُوى تَجُود غَائَمُهُ وَتَخَتَالُ بِالرَّوْحِ الْشَذِيّ نسائمُهُ وَيَحْلُ هَتَّانُ السَّاء رمالَهُ فَرَتَعُ فِي النَبْتَ الحَضيل سوائمهُ ويحيى جميع الحيّ من كلّ جانبٍ وينزهو الحِمَى أنجادُهُ وتهائمُهُ فكلُّ كلاءٍ مخصباتُ عَصونُهُ وكللَّ مَريع يَنْفَتِقْنَ كَهائمُهُ مَي الطَّبا زهوا بأَجْنحة الصَّفا وتصدحُ بالأفنانِ تيها حمائمه رعى اللّهُ هذا الحيَّ إِنَّ رَشاً بِهِ تَمَلّكَني قبل أَنْ تُحلَّ تمائمُهُ فَارْهَقني من بين أهلي صبابةً وتيَّمني منه سِوارُ وحاتمُهُ فَارْهَقني من بين أهلي صبابةً وتَيَّمني منه سِوارُ وحاتمُهُ

وساعات فيها أنْعُشتنا مواسمُه : وضاهت بهيمَ الليل قطعاً فواحُّهُ لخوف سِهام ِ إِنْ لَمُحْنَا سُواقِمُهُ وَبَرْق الحِما خجلان مُذْ لاح باسِمُهْ بنَوِّ سماكِ تابعَتْهُ نعايُمُهُ ببُرْدِ الصِّبا تسبي القلوبَ فواعمه ظبيا الحما هنداته وفواطمه عدَلْتُ لمدح من سَبتنا مكارمُهُ ومن كان أصلُ الكونِ طرًّا وحاكمُهُ أمينٌ براه الله تـترى غنائمـه تقاصر عنها المرسلون جراثمه شجاعته تُنبيكَ عنها ملاحمة زيادات فوق المرسلين تلازمُهُ ثناءً وهل يُحْصى الخِضَمَّ مُراوِمُهُ وقد كان في الكونين جبريل خادمه بجاهك يُقْضَى صعبه ومُلائمه وسَدَّدُ وكن عوناً على ما نقاومه أنِلْنا مُنانا حسبها أنت عالَّهُ فأنت غياث الكون طرّاً وراحمه ودَرٌّ غمامُ المزْنِ وانهلُّ ساجُّهُ

فلله ما أحْلَى ليالي وصالِهِ ببـــدر محيَّــاهُ أضــاءَ نهارَنــا فَنُونُ الحواجب لا يزال مرهفا حَوى الصّادُ دُرّاً شُهْدُه في خلاله وصدر به رمَّان تُسقَى شِجارُهُ وقَدُّ كغصن البان إن ماسَ رافلًا فلا تعذلوني في غزال ٍ سمت بهِ على أنَّني مُذْ بانَ شيبٌ بعارض رسول ِ الهُدى خير النبيين كلُّهمْ نبيّ تقيُّ هاشميُّ معَظم لـه مفْخرً في العـالمين ورتبـةً خصَايصُهُ والمعجزاتُ شهيـرةً فيها مفخرٌ للرسل إلَّا الأعمدِ وأثنى عليه الله هلْ بعدَ ذا الثَّنا وماذا يقول المادحون بمدحهم إلى الله يا ذا المجد وجُّهتُ مأربي فيا ربّ يا رحمٰنُ وفَّقْ وعافنا أعذْنا من المكروه وأهلِكْ عداتنا واختم على الإسلام عمراً بقي لنا وصلً وسلّم كلّما لاح بارقُ

على المصطفى المختارِ والآل ِ بعدهُ مع الصّحب يتلو ذا المديحُ وناظمُهُ وناظمُهُ

وبَهَا التَّصابي في وريفِ ظلالِهِ يمرحْنَ في بُرْدِ الصَّفا بِدَلالِهِ قد عَمَّهُ حسن الحلا في خالِهِ يُسبى الرجالَ بصادح خلْخالِهِ تيهاً ولا هَمُّ جرى في باله تشدُوا بألحان الهوى وحلاله يتكأكأ الخطواتِ في أسمالِهِ زينَ الجـال بشينهِ وخيـالهِ غض الشبيبة سَائراً لحماله بعد التروي والغِنا بنَــوالِهِ ذا قـوَّةٍ إلَّا وَهَى بكمــالهِ عن شأنِهِ في حِينه ومآلِهِ صرع الحِمام بمالِه وعيالهِ سُكراً يُقَرْقِفُ قِيلَهُ معْ قالِهِ فيم أمَرَهُ الشرعُ في أحوالهِ كلُّ الشؤنِ إلى العليم بحالهِ إلا اعتناءً باقتضا تَرْحالهِ

ولَّى الشبابُ بزَهْوهِ وطلالِهِ وتغازُلُ الغُزْلانِ في أبراجِهِ وشُوَيْدِنُ الحيِّ يلاعبُ ظلَّهُ يمشى إذا هبُّ النسيمُ تَبخْتراً لم يَدْرِ ما حالُ الزمانِ وأَهْلِهِ وحمائم الأرياف في أوكارِها من بعد ذا لاح المشيبُ بعَارض فعَفى لأثار الشباب مبدّلًا فَتَنَكَّرَتْ تلك المعارف وامتطى وتوحَّشتْ من بعده سَاحَاتُه هذا السبيلُ لكل حيٌّ ما ترى تبًّا لمن أمضي الحياة تغافلًا متشاغلًا طولَ الزمــان وناسيـــأ قد ضيّع الأنفاسَ جهلًا في الهوى ناسى المعاد بحشره وحسابه حتُّ اللبيبِ لا يـزالُ مجاهـداً راض بتدبير الإله مفوّضاً لا هَمَّ يعلوهُ من أكدار الدُّنا

ومضى على قَدَم الوفا وجَمَالِهِ ماش سليهاً في الورى ومسلَّماً ولدى الآله بحاله وبماله مشكور عند العالمين بأسرهم فامنن عليه بانجلا بلبالم يًا ربّ عبدٌ يرتجيك إغاثةً أنت الغياثُ لكلِّ صبِّ وَالهِ واغفرْ له واختمْ بخير عمْرَهُ والصحب ذي الجودِ الكرام وآلِه ثم الصلاة على النبي المصطفى وقال رضي الله عنه

خَلّ ادّكارَك ماضي العيش في الكتُب نحـو الأحبةِ في زهــو وفي طَرَب

نعيم وخيراتٍ منوّعةٍ وفي حُبورٍ وفي أنْس وفي قُرَبِ

للهِ وصْفُهمُ مع رجال فيا والدِّينِ والنِّسبِ أهل الصّفا والوفا

صدقٍ لهم في الناس مَعْمَدةً قد نَزَّهُوا سُوحَهمْ

بل هُم شموسُ الهُدى تُجلَى برؤيتهمْ الشكِّ والوصّب غيم الهموم ورَيْنُ

زانُوا الرَّبوعَ صدورٌ في الجموع إذَا ما ناب خطب أتَوْا كشَّافة الكُرب

منابعُ الجُـودِ في المَحْل أَكَفُّهُمُ نابَتْ منابَ الرِّخا من هاطل السُّحُب

قد أُسْعِدَ الدّارُ والجارُ فهم أبداً زين لدنياهُم والدّينِ والصّحبِ

أَدُّوا الحقوقَ مُــرَغَّبَهَا ولازمَهـا لله والخلقِ فـاستَعْلُوا على الـرّتب

يَسْقي الإلهُ تَعالى المُجْدِ بِينَ بَهِمْ ومن عَربِ ومن عَربِ ومن عَربِ

هُمُ الخصوصُ وأهلُ اللهِ رحمتُهُ فقد رضى ورَضُوا عنهُ بلا تَعَب

بسابق الخطِّ أعطاهم وأزلفهمْ بعد المات حَباهم غايةَ الأربِ

مضَوْا كراماً فنرجو اللّه يرخَمُنا بهمْ ويدْخلُنا فيهم بــلا نَصَب

يا صاح لا تيأسنْ من رحمةٍ وسعتْ كلَّ الوجود أُهيْل البعْد والقرب فحسن الظنَّ في مولاك تلْق بهِ ما رمْتَ حقّاً وقم ما عشت بالأدبِ واعلمْ بأن الإلهَ الربَّ مطَّلعٌ على الغيوب فصَفِّ السرَّ عن كذِبِ وعن فضول وعن حقدٍ وعن حسدٍ وعن رياءٍ وعن كبْرٍ وعن عُجبِ

وَلَّ اللَّيْنَ بِالزَّيْنِ واغسله عاءٍ زهدٍ وذَكْرِ اللَّوتِ والْخَطَبِ وَوَعْ اللَّيْنَ بِالزَّيْنِ واغسله عاءٍ زهدٍ وذَكْرِ اللَّوتِ والْخَطَبِ ووَعْ غرورَ الدُّنا في زهْوِ روْنقِها واحذَرْ مَهاوِي الهَوى والنفس وانتدبِ ما عشت للخير كي تَعْظى بآخرةٍ وتَسْلَمنْ عن بَلا فتنٍ وعن شَغَبِ وكن خَضُوعاً خَشُوعاً خائفاً وجِلاً

من شُؤم ذُنْبٍ وصَرْفِ العَيش في اللَّعبِ

نفائساً في دعاوي الفخر بالحسب يكفى الفتى إنْ رأى حمقا إضاعَتُهُ للَّهِ يخلصه عن كل معتتب ما الفخر إلا بكدِّ النفس في عَمَل في كشف كربته من أنفع السّبب يلقاه يوم الجزا كُنْزاً يؤمِّلُهُ وزهْـوُها نكَـدٌ والمشتريها غَبِي أما الدُّنا فصَفاها كلُّهُ كدّرٌ وعزه لاختلال لامع السرب فهب إذا نال ما قد طال يأملُه عند الفوات وعند الوضع في التُّرب أليس هـذا بلا شـكً يفارقـه وسوف يلقَى العنا في الموقف الصعب فيجتني حسرةً عـزَّتْ إزالتُهَـا وليس عن مقتضاهُ قَطُّ من هرب قَطًا حوى كلم قد كان يعملهُ وباء من قد شَقِيَ بالخسر والطلب فاز السّعيد بغبّ ما مضي عملًا وكن لنا في دنانا ثم منقلب يا ربٌ وفق وأيدْنا وسامحنا على الهدى واحمنا من مورد العَطَب واختم لنا العمر في عفو وعافيةٍ زين الوجود الرَّسُول المصطفى العربي ثم الصلاة على الهادي محمّدنا مع تابع وخيار الأمة الصّحب يتلو السّلام يعم الآل أجمعَهُمْ وانهل ودق السما في البر والغُبب ما سَارَ سَارِ وهبُّ النودُ في سَحَرِ وقال رضي الله عنه

يا ربّ بالمصطفى المختار هادينا أصلح دنانا وأصلح ربنا الدينا وجمل الحال في الدنيا وآخرة والطف بنا سيدي واهلك أعادينا وعافنا يا إلهي جُدْ بمغفرة وعمّ بالأمن يا مولاي وادينا وسدد الكل وفقنا على سننٍ لما هو الحق خذ للخير بَايْدِينا أنت الغياث لنا في كل نائبة يا ربّ غثنا وأصلحنا ونادينا

فليس ملجا لنا إلا أنت من كثرت طول الدهور لنا منه أيادينا يا ربّ يا ملتجا يا رب ياملِكِ اغفر لنا الذنب حاضرنا وبادينا يا غارة الله حثي السير مسرعة في حل عقدتنا هيا فنادينا ثم الصّلاة على الهادي وعثرتِه محمّدِ المجتبى للرّشدِ حَادينا وقال رضي الله عنه

سلِّمْ هُديتَ بذا جرَتْ أقدارُ فسد الزمانُ وعاثَتِ الأشرارُ إنْ جار نحوك بالبَلا أو جارُوا صبراً على هذا الزمانِ وأهلهِ من دار دنيا عيشها أكدارُ واعلمْ هُـديتَ بأنّنا في آخـرِ وإلى مماتٍ ليس عنها فِسرارُ طمَّتْ حوادثُها وعمَّ بالأؤُها في الآي وأنبانا بها المختارُ تلك التي وعَدَ الآلِهُ بها كما وسحابُها مهما يُسرى ملدرارُ أفلم يـــزلْ يعلو الْمَلَا دُخَّــانُها في الشرع أنَّ وقوعَها إجْبارُ عجباً لإنكار الخطوب وقد أتى إنّ المدبّر ربّنا قهار زجُّ الدهورَ براحةٍ عن ذا العَنا نعْمَ الآلهُ العالِمُ الجبَّارُ فَـوّضْ إليه راضياً متأدّباً وعَفَتْ لأهل الدِّين عنه آثار ولَّى الزمانُ بخيره ووفائعه وخبَتْ عن الأقطار منه أنوارُ وعلَتْ ولاةُ الظلْم في ظُلُماتها فاسمع هديت فقد مضى الأخيار يا سَائلي وأنا الخبير عن الورى ليس له في الصّالحات أخبارُ وبقى حليف الجَوْرِ والجهل الذي كلًّا بل الموجودُ فيها اغْمارُ لم تلْقَ إِنْ جُبْتَ البلادَ ذوي حجا وحَلاَ لَمُمْ فِي ذَا السلوكِ إصرارُ سلكوا سبيلَ الغَيِّ في عاداتهم

والْزَمْ خصوصَكَ ولْيَسعْكَ الدّارُ فارباً بنفسك إنْ تُرِدْ يا ذا النّجا ما سار فيه السادة الأبرارُ وادأب على نهْج الشريعةِ سَائراً من سابق ومضَّتْ بهم أعْصَارُ أهل التقى أهل الوفا أصل الصَّفا كى تَصْلُحَ الأركانُ والأسرار دع عنك تسويلَ اللَّعين وحزَّبهِ في منهج الأخطار إنْ هُمْ ساروا وانجُ إذا هلكَ الطّغامُ ولا تُسرّ فلقد أعِدَّتْ للعُصاةِ النَّارُ في عليك إذا اهتديت بهديهم تجري دواماً تحتها الأنهار وجنانُ عَدْنٍ زخرفتْ لذوي تقيُّ فلقد أضلَّ لذى الزمان ادْبارُ فاغنَمْ أبيتَ اللَّعْنَ أنفاساً بقتْ واغفر لنا الأوزار يا غفّارُ يا ربِّ نسألك الهداية للهُدَى واختم بخير إن خلَتْ أعمارُ واصلح شؤوناً أنت عالمُها لنا ما دام يقْفو الدُّجة الإسفار ثم الصّلاة دقيقُها وجليلُها والصحب نعم السَّادة الأطهار تغشى النبيُّ المصطفى معْ آلهِ

يا مُنْيةَ القلب مالك قد أطلت البعاد سنينْ في البعد راحتْ في عَنا واجتهاد تركت أهلكْ من الفُرقه بخرطِ القتاد أنْحَلْهمُ الشوقْ أضناهمْ طويلُ السّهاد

وقال رضي الله عنه

ما هبّ نُود الصَّبا إلّا رأيت الفوادْ

من لاعج التّوقْ قد كاد أنْ يكون سماد وما سَنَى البرقْ وانسَابتْ غيومُ العهادْ

وجالت أفيا الفيافي حَوْل تلك البلادُ

وناح وُرْقُ الحِما بالصّوت ليلًا وجادْ إلا تذكرت أيّامَ الصَّفا والعُوَادْ أيّام عهد الشَّبيبة والمرح في ازديادٌ أيَّامْ كُنَّا على المرتادْ في خير وادْ والله ما مرَّ ذكرُكُ في خلاءٍ ونادُ إِلَّا وَهَاجِتْ رِياحُ الشوق بِكْ يا سعادُ ولاَهِبُ التَّوقْ أحرمْ مقلتيَّ الرُّقادْ حبيبي أنسي أجِبْني ما سببْ ذا الشّرادْ ما تذْكر أوْقات مرَّتْ في تريم العمادْ على الصُّفا والوفا والأنس والرُّوحْ بادْ وسَيْرِنا في سفوح العاليات الجيادُ وفي الشعاب الجليلة والرُّبا والوهادْ وفي دروب البلد وأريافها والسُّوادْ مالك نسيت الوطنْ والأهلْ والاعتيادُ شاخ الكهولُ وكم قد ماتْ منهم جَوادُ راحُوا معَ أشواق لأجْلَكْ يا مَديد النّجادْ

إلى متى يا شريف الجدِّ ناءِ وصادْ إن كان للفانية يكفيكْ منها اقتصادْ ما هو بيدَّكْ كفى لو كانْ قصد الزَّوادْ أو كان للدِّينْ ليس الدينْ بأرض الفَسادْ الدينْ إن شئت في الغنّا تنال المرادْ عط الأخيار دار العلم دار الجهادْ

فَارْباً بنفسكْ وفكّرْ لا تكن كالجمادْ فأخرجْ اخرجْ هُديتَ الخيرْ نلْتَ الرَّشادْ

وإرحم أهْلًا ضعافاً مِنْ نَوى الابتعادُ

ومن عناقِ أمورٍ كَادْ منهَا وكَادْ يا ربّ سالكْ بخير الرسْل خير العبَادْ

ب رب سانك بحيرِ الراس يو . أنْ تجمع الشمل في الغَنَّا بزينِ الموادُ

كي يحصلَ السُّولُ بالمُجْمعُ ويصفو الوِدادْ وصلِّ ربي وسلِّمْ عدّ مُزْنِ الرّهادْ

على الشفيع المشفّع عند هَوْل المعَادُ

على الشفيع المسقع عند مون المعطو وعُمَّ آلًا وصحباً حاضريهم وبَـادُ

وقال رضي الله عنه

عليك بحُسْن الظنّ في الكون وأهْلِهِ تُسمَدُّ بطَلِّ الكون خيراً وبلّهِ

ومهما رأيتَ النَّكْرَ فانكرهُ ظاهراً واشهد خصوصَ السِّرِ تحظَ بفَضْلِهِ ونتَّ الأذى مهما قدرْتَ على الورَى

سَواءً بثَوْبِ المرءِ خلت وسبلهِ

ولا تعتقـد سُـوءاً تـراه بمُسْلِم يموت عليه إذ رأيتَ لجهله فإنَّ قديمَ الحكم والختم خافي عليك فـلا تقـطعْ بمـوجب فِعْلِهِ فَخفْ واشْتغِلْ بالنفس زَكِّ فعالَها خُلِقْتَ لأَجْلِهِ وهذا أهم ما فيها عرف المعبود جَاهلُ نَفْسِهِ فإيّاك يُدليكَ الغَرُورُ بحَبْلهِ ولا تَعْدُ نهجَ الشرع إذ كنت سَائراً فحافظٌ على المفروض واقربْ بنَفْلِهِ واعلمْ بأنَّ الموتَ أقربُ غائب سيقدم هي الزاد ومَهْمَا رأيتَ الناسَ مرجتُ عهودُهمْ وداعي الهـوى يعدُو بخَيْلِهُ ورَجْلِهِ وليس لأهْل العلْم حكم وطاعةً فدع شأنَهم واترك جميع أمورِهم وحِدْ عن كثير القَوْل ِ فيهم وقِلَّهِ ففي الصّمتِ منجاةً وعزُّ وراحةً ومن عللِ التفويض فاروُو نهلهِ

فذو اللُّبِّ من دار الأنامَ بِجَائزِ وكان قُصاراهُ اشتغالٌ بشُغْلِهِ

وباءَ بقَـوْس الكــائنـات لبــاريءِ وســار اعتبـاراً في مــواقــع ِ نَبْلِهِ

فذاك الذي يُدْعى عظياً لدَى السَّوى وقد قرَّ كلَّ العالمين بِنْبله

فيا سَعْدُ دونك ذا العوالي حلها وغير الذي يَعْنيكَ طُرًا فخَلِّهِ

ويَا ربَّنا للصَّالحات فخلْ بِنا وكن عوننا في الفعْلِ والقولِ كلِّهِ

وبعــدُ صلاةُ اللّهِ ثم سلامُــهُ على أحمدَ خير الخَلْقِ خاتم ِ رُسْلِهِ

مع الآل والصَّحبِ الكرامِ جميعهِمْ بتَعْدادِ باناتِ العَقيقِ وأَثْلِهِ

## وقال رضي الله عنه

سالتُكَ يا وهّاب يا عالم النجوى كذا السرِّ يا مولايْ يا دافع الأسوا بجاه نجي الشرع أفضل مرسل وبالآل والأصحابِ أن تَكْشف البلوا وما حلَّ من خَطْب الزمان بقُطْرنا من الظلم والإظلام مع جُمْلة الأدوا فقد دبَّ داءُ الجهل وانفصَمت عُرى من الدِّين حتى انحطَّ عن حالهِ الأقوى وصارَ رعاعَ الناسِ فوضى تراهم على الهمل مشاؤون جرياً مع الأهوا

حيارى تناديهم فنون من الشجوى يروْن لها رَفْعاً ولا تنجع الشكوى وكم مثقلاتٍ لا يطيق لها رَضْوى ولا نستطيع الميْل عنها ولا نقوى ولا نستطيع الميْل عنها ولا نقوى يطيش بهم سهم من الحُمْقِ والدَّعوى أضلُ من الأنعام مستمطرُوا الأنوى وشئت الدَّوا فالعُزْلة الغاية القُصْوى نحوًل مِن ذا المُرِّ للمَن والسَّلُوى علينا بنيْل السُّول فضلاً بما خموى فإنّك أهلُ الفَضْل والجود والتقوى دواماً مدَى الأزمانِ ما ذُكِرَتْ عَلُوى دواماً مدَى الأزمانِ ما ذُكِرَتْ عَلُوى

وأمْسَى أولُوا المعروف والعلم كلَّهمْ يقاسون أحوالاً تعنَّ بهم ولا فيا سَعْدُ كم لي من حنينٍ ومن أسى لوقع خطوبٍ مستحيل علاجُها بلينا بجهال مركبٍ ومنهمْ فريقٌ ذو بسيطٍ صفاتهمْ لئِنْ دام هذا والحياة مديدة ولكنْ بجاهِ الأكرمِينَ أصولِنا فيا رب لا مَلْجَا سِواكَ فجُدْ لنا وأصلح أمورَ المسلمين جميعهم وصلً على خيرِ الأنام وتابع وصلً على خيرِ الأنام وتابع

وقال رضي الله عنه

واشهد مفعلهم في سائر الصُّورِ على الحقيقة جل الله ذو القدرِ كلا وبالعكس في نفع وفي ضررِ مقدر الكونِ فيها يشاء يجري في الأمر شيء وإنْ دَقَ من الغِيرِ وربّها في بقاها غاية الوطرِ واربّها في بقاها ما عشت واصطبرِ واربّه العزّ في الدّارين والظّفر

لا تَشْهَدِ الخَلْقَ في عينٍ وفي أثرِ في أثرِ في أثرِ في المثلث الخلق آلات لحالِقهِم لا يقدرونَ على تسكينِ محتركٍ إذا علمت بأن الله خالقنا ليس لغيرٍ وإن جلّت مكانته هانت عليك خطوب الدهر أجمعها لا تجزعن متى تاتيك نائبة وحسّن الظنّ بالمعبودِ تلْق به وحسّن الظنّ بالمعبودِ تلْق به

من والدَّيْهِ كما قد صَحَّ في الحَبر سلُّمْ هُديتَ وأَلْقِ القوسَ معْ وتَرِ من الوَصايا وإنَّي بالوصيَّة حَرِي معجونة بكثير الهم والكنو ما اليُسْرُ إلا بمعتقب من العسر فالحُلْقُ طبعُ ومختلفٌ بلا نُكر رمْتَ محالًا وتُهْتَ في عَنا الوعرِ واسمعْ عليكَ بما أذكرهُ وابتَدِرِ بها جميعاً كما في مُحْكَم السُّورِ أوصُوا بها النَّاسَ من بدُّوٍ ومن حَضَر بالاجتناب لمنهى الشرع فادّكر وقدْ رقى رتباً تعلُو على الزُّهر ذَوِي العُلا والمزايا السادةِ الغُورِ هُم الملوكُ أهَيْلُ العلمِ والفِكرِ وطهُّروا السرُّ عن عَيب وعن قُلَرٍ واستطلّعوا من خفاياهُ على العِبَر من المهُولاتِ والأشراطِ والنكرِ في مُحْكم الآي ِ والأخبارِ والسُّير بِمَا لَهُ خُلِقُوا عِن زيدٌ عِن عُمَرِ وكانوا إذْ عامَلُوا منهم على حذَر

لَلَّهُ أَرحَمُ بِالمُخلُوقِ يَا سَنْدِي وهو العليمُ بما يُفْضي لمصلحةٍ يا صاح سمعاً لما أمْليهِ من دُرَدِ إعْلَمْ بأنَّ الدُّنا من أصل فطرتها لم يمض وقتٌ وإنْ قلُّ بلا نكدٍ هوِّن عليك خلافَ الناسِ في خُلُقِ فإنْ تَرُمْ منهم جمعاً على طَبَع فبيتك الزم وخلِّ الناسَ كلُّهمُ تَقُوى الإلهِ التي أوصى خليقَتَهُ كذا النبيُّونَ والعُلَماءُ أَجْمُعُهُمْ وهي امتثالً لأمْر اللّهِ مقتـرنُ تلك التي فاز في الدارين صاحبها بخ له إذْ غدًا منْ حِزْب خالقِهِ هم الشموسُ هُمُ الأقمارُ والشُّفعاءُ قد أَدُّوا الفرضَ والمندوبَ مكتملًا رأوا الزمان وأهليه بأعينهم من بَعْدِ ما عَلموا في آخر الزَّمنِ ما جاء نطقاً ومفهوماً بلا جَدَل، فسلموا الأمر للمغبود واشتغلوا إِنْ خالطُوا وافقُوا الناسَ بظاهرهمْ

عن السُّوى فاجْتَلتْ للنور والنظر وخالفوهم بأسرار لهُمْ طَهُرَتْ وفيّ يلازمه شرعاً على قدر ومن يكنْ منهمُ للخلْق معتزلًا وكان في معزل عنهم مدّى العُمر وسلَّم الناسُ واستعفى عن الخُلطا إِلَّا رِضَى اللَّه من دنيا ومن أُخَر فها لهم يا عزيزي قطُّ داعيةً إلى جنانِ محلِّ الخُلْدِ والبُشر عاشوا كرامأ وصاروا بعد موتهم شدٌّ المطايا وهَيِّي الزادَ للسَّفرِ هيًّا بِنا نحوهمْ يا سعدُ هيًّا بنا فلا نضل السُّرى ما دمنا في الأثر نطوى الليالي مع الأيام إثْرَهُمُ ولا نُـزولَ لنا إلا مـرابعَهُمْ نِعْمَ النزولُ بهذا المربعِ النَّضِر ومظهري مُضْمري وَصْف ابتدا جبري هذا مناي وهذا عائدي صِلّتي حقًّا ورحمتهُ وسعَتْ فلم تُـذُرِ لا تياسَنَّ ففضلُ اللهِ منْبسطُ فاجهد بصدُّقِ فمن جدًّ وجَدْ وكذا

من أَدْمَنَ القرْعَ للبابِ وَلَجْ فَسِرِ يا ربَّنا يا غياثَ الخلْقِ يا صمَدُ الْطفْ بنا واهْدِنا للفوزِ والظَّفَر

الطف بنا واهـدِنا للفـوزِ والطفـرِ وكنْ لنا ناصراً واسلُكْ بنا أبـداً مناهجَ الحقّ واحفَـظْنا عن البَـطَر

مناهج الحق والحقيقة على البسر واختِمْ لنا العمْرَ بالإسلام وابْقِ لنا

مدّى الحياةِ قُـوَىٰ الأسْماع والبصرِ ثم الصلاةُ على المختار من مُضرٍ

والآل ِ والصَّحب أهل الفخر والحَفَرِ

# وتابعيهم مع التسليم يتبعها ما حرَّك الريحُ أوراقاً من الشجرِ وقال رضي الله عنه

[ياصاحْ فوحُ البشَامْ ونوح ورْقِ الحمَامْ في جُنْح ليل الظلامْ أزالَ عني المنام ] [ وريح غصن الأراك وطهب نو السَّمَاكُ هيَّجْ علي عشق ذاك السَّمْهـري القَوامْ] العيْطليِّ الـوسِيمْ مَنْ خُلْقه كالنسيم والجعد شبه العَتيم والوجه بدر التمام الخال للحُسْن عَمْ قد أشبه الصّاد فم والطُّرْف بادي السَّقَمْ وإنْ رَنا كالسَّهامْ رحيمْ وَرْدي الوجَنْ زينُهْ حَوى كلِّ فَنْ السِّنْ مثل اللَّبنْ والرِّيقْ يُزْرِي المدامْ إنْ ماسْ عند الصَّباحْ أوجاس وقت الرواح مع لطيف الرياح بحجله والحزام وبُودِه والوشاع في ريفه والبطاح رأيت أهلَ الصَّلاحْ من عشْقِهِ في هيام لله شادِنْ أغَـنْ أحوم حريري البدَنْ قد فاقْ ريم اليمَنْ وريم مغرب وشَامْ يا سعد هذا الرَّشا حُبُّه سكنْ في الحَشا والله ذكره فَشَا لدى جميع الأنَّامْ كم لي ونا في الذهول من حُبّ ظَبْي ِ الحلول قُلْ ما تَشاء يا عَذُولْ ما كلْ قائِلْ حذَامٌ لو ذُقْت ما ذقت أنا من عشقٌ حُلُو الثناء لكان ذقت العنا وصررت نِضُو السِّقام صَابي كمِثْل جَريرْ في شان هذا الغرير وكنت مشب كثير في عزة بالغرام ما لاح برقُ النجودُ أو حنَّ صوتُ الرعودُ إلَّا ذكرتُ الخَرودُ وحِجْرَها والمقام رعياً لتلك البلاد سنودها والوهاد

لا زال مُزْنُ الرِّهادُ يـزورُها والغَمامُ يا هَلْ يعودُ اللَّقا بِظُنِي وادي النَّقا لكي يـزولُ الشَّقا ويَـرْتوي ذُو الأوامُ يا ربّنا يا كريم أعِدُ لنا ذا النعيم والمكث نحو الحطيم وحوْل باب السلام يحصلْ لنا بالوفا كال حدّ الشفا معَ عُريب الصَّفا ذا سلوة المستهامُ من بَعْد هذا نَزُورُ من كان رَحْمهُ ونُورُ الجَـدُ بدر البُدورُ عليهُ أفضلُ سلامُ من بعد آلٌ كرامُ والصّحبُ دائم دوامُ ما انهلُ ودْقُ الغَمامُ من بعد آلٌ كرامُ والصّحبُ دائمْ دوامْ ما انهلُ ودْقُ الغَمامُ وأزكى صلاةٍ ختامُ

### وقال رضي الله عنه

يا شادن الحيّ هل غاره بها لنا يحصل المطلوب كم لي أقل في السَّما شارة ماش على ذا الرَّجا في الدُّوب ما ترحم الصّب يا أحـوَى يا أدعجَ العينْ يا خرعُوبْ ما يوسف إلا ولد يعقبوب يا يوسف الحُسْن صِلْ حِبَّكْ من شُهْدِكَ الصَّافي يا يَعْسُوبْ مالك سقيت الملا دون هل تدَّعي الحكم ذا فوزأ عند الحقيقة هو المتلوث ف انصِفْ هديتَ بحكم اللَّهُ فلیس تابع هُدی مغلوب أنا الذي اختار ما ترضى من كل مرهبوب أو مَغلوب إنْ كان يمضيه شرع الله سَـواءِ الـواجبُ أَوْ مَنْـدوبُ بالشرط هذا فلا نلتام ما يرضي الرب هو عبوب يا وَرْدِي الْحَدِّ هَبْ قُبْلَهُ لَنَا بَهَا يدفعُ المرهوبُ

قبْلي أناسٌ قلد بَكُوْا ووَراثي يُسْلى العليلَ تنفس الصّعداء والأمرُ حتمٌ لا مرَدْ لقضاءِ فضلًا بجناتِ زَهَتْ فيحــاءِ يُدْعَى من اهل الملَّةِ الغرَّاءِ زين الوجود وسيّد الشفعاء عوناً وأحشرنا مع الشهداء وهَمَى رشيق الوَدْقِ في الظلماءِ وصحابةٍ قد شُرِّفوا فُضَلاءِ وقال رضي الله عنه

اني وما يُغنى الحنينُ ولا البكا ذا ليس بالشكوى ولكنْ عادةً هيهات والصّيح وراء شاردٍ فالله يرحمهم ويجمعنا بهم ويعمّ أهلًا والصحابَ وكلُّ منْ فبجاه خير المرسلين محمد أرجوك مغفرةً لمن ذكروا وكُنْ صلوات ربي عدَّ ما بَرْقُ سرَى تَغْشى شفيعَ الخلْقِ معْ آلٍ له

وما هبُّتْ بَجْراها الصَّبَاءُ وما دُرَّتْ بالمُطارِ عهاء وغاب الحلْكُ إذْ ظهر الضّياءُ وأصْل الكون إذْ حان ابتداءُ به الأرضون نارت والسَّاءُ وأقربهم لدى المولى اصطفاء سجاياة المكارم والحياء تناءت عن جسارته الخطاء وهل بحرً تنقّصه الـدّلاءُ

سلام الله ما طلعت ذكاء وما سَارت على الغَبْرا قلُوصٌ وجَنَّ الليــلُ واشتبكتْ نجـومُ على المختار من حيّ قـريش إمام المرسلين ومضطفاهم على الإطلاق خيرُ الخلق طرّاً نبيُّ هَاشميّ أريحيُّ ولينُ القول ِ في الهَيْجَا شجاعٌ وفي جهة العَطا بحرُّ خِضَمُّ كرامات له من قَبْل بعث ترى كالشمس ليس بها خفاءً

يا أهيف القَدْ يا رَعْبوبْ قُـلُ تَم واسعِفْ بمأْمُـولي سبحانية ليس بالمحجوب ولستُ آيسٌ ففَضْلُ اللَّهِ يا كاشف الضرّ عن أيّوبْ يا سامع الصوت يا وهًابْ الرُّب أنتَ وأنا المربُوبُ يا مالكَ الملك يا فتاحُ فكم وهَبْتَ الـورَى مطلوبْ أنجم على بمطلوبي واكشف لنا كربة المكروب واغفر لنا اللذنب وارحمنا زَيْنِ السِّجايا شِفا المرعُوبُ ثم الصلاة على المادي على هُداهم بخير أسْلُوبْ والآل والصحب والأتباغ وقال رضي الله عنه

سقى اللَّهُ عَيْد يدَ السعيدَ مواطراً تسيحُ خلال الباسقاتِ لتُتْمِـرا ويُسي نباتَ العشْب في السوح أخضراً وتضْحى الربوعُ من أمام ومن وَرَا منعَّمةً تزهُو بميناً وأيْسَرا

بعيد يد رُوحي وارتياحي وراحتي وسُولي ومَأْمُولي وزَهْوي ومُنْيتي وفي ذَكْرِهِ يا صاح أُنْسي وفسْحَتي وجَمعي وصَحْوي وانشراحي وبُغْيتي بحقً أقولُ لا بشكٌ ولا افْترا

بساحاتِه كم أهْيفِ القَدِّ كم رَشَا يفوقُ قَضيبَ الخَيْزانِ إذا مَشي تَوى حبَّه وسُطَ الفؤادِ وفي الحشَا فعَنْهُ عَذُولِي لا أميلُ لمن وَشَى وعنهُ خليلي لا أطيقُ تصبُّرا

بعيد يد حيًّا اللَّهُ عيد يدَ بالحيًا رجالُ سراةً ذو تُقاءٍ وذو حَيَا كرامٌ أُهيل الجودِ والنُّورِ أَصْفِيا نجومُ المُدى كهف لمن خاف أوليا

## بهم يرحمُ اللَّهُ العصاةَ من الورى

بهمْ قد هَدى كمْ من جهول مضلّل فعاد من الأخيار صَافٍ مكمَّل رقى رتبةً فوق الثريًّا وأعزل وصار إمام الناس في كل مَحْفل جليلًا رفيع القدْر صافي مطهِّرا

به قد ثَوى بالسَّفْحِ قطبُ الدوائرِ فقيهُ الورى شيخُ الشيوخِ الأكابرِ جمالُ الدُّنا والدِّين بحرُ الجواهرِ شريفٌ عفيفٌ صفوةُ أهْلِ البصائرِ وطوْدٌ براهُ اللهُ سامِ على الذَّرى

هو أستاذُ أصحابِ اليقين أُولِي العُلا وملجؤُهُمْ إِنْ حَلَّ خَطْبُ أَو اَشْكَلا غياتُ لِخَلْقِ اللَّهِ يُسْقَى به المَلا بهِ أصبحَ الوادي أميناً مجلَّلا فياتُ على كلِّ المدائنِ والقُرَى

فروع له فيه تسامَى مَنارُهم وجلَّتْ مراتبهم وطال فخارُهم بهم شرفَتْ أوطانهم وديارُهم ملوك أمانِ الخلْقِ قد عزَّ جَارُهم بهم شرفَتْ أوطانهم بهذا بيانٌ في الحديث لمن قَرَا

هم البضْعَةُ الغرَّا فسَلْ عن مَقامِهمْ وعن شأنِ عَجْتِدِهمْ وفَرْضِ احْتِرَامِهِمْ وما خُصِّصُوا في بَدْئهمْ وخِتامِهمْ عليك بهمْ واسْعَ لنحوِ خيامِهمْ وما خُصَّصُوا في بَدْئهمْ وخِتامِهمْ والجأْ إليهمْ لتَظْفَرا

فَوَيْحَ شَقِيًّ لَم يَقُمْ بحقوقهِمْ مَعَ ما رأى من مُشْرِفاتِ بُروقِهمْ فلم يَهْتَدِ حتى ابْتُلِي بعقوقهِمْ وصار بعيداً زائغاً عن طريقهمْ وسوف ينالُ الخزي قبراً ومحشرًا

خُذ النَّصحَ واستمسكْ بحبْلِ ودادِهمْ وكنْ تابعاً دأباً لأثْرِ جَـوادِهِمْ

ولا تألُ في سعْي لهم عن مُرادهم وكنْ ما حييتَ داخلًا في سَوادِهم ولا تألُ في سنوادِهم وإيَّاكَ والتَّقصير ترجع إلى وَدَا

فيا ربَّنا بالأطهرين تـولَّنا ولا تُخْزِنا يـوم القيْمةِ والْمـدِنا والطُّفْ بنا واكبتْ عِدَانا وحلَّنا حناناً وما نرجوه منْكَ فهبْ لنا إلْهي أجبْ يا من يَرانا ولا يُرَى

فيا مَنْ عَطَاهُ لا يُحَدُّ لاَمِلٍ وقدْ عمّ كلاً من رفيع وناذِل ِ على المصطفى المختارِ أكمل كامل وآل مع الصحب الكرام الأماثل صلاةً عدد ما لاح صُبْحٌ وأَسْفَرَا

وقال رضي الله عنه هذه القصيدة تخميساً على قصيدة الحبيب عبد الله بن علوي الحداد :

بساحَاتِ بشَّارٍ بُدورُ دُجُنَّةٍ وأقطابُ أحوال وكم من أئمَّةٍ أقول كما قال الحبيبُ بهمَّةٍ

سقى الله بشّاراً بوابل رحمة يجود عليها بالصَّباح وبالإمْسَا وبلَّهُمْ وبلَّ ثرى الثاوين فيها وبلَّهُمْ بجود الرضاكي يشملَ الجودُ كلَّهُمْ سلامً على بشّار أعنى محلَّهمْ سلامً على بشّار أعنى محلَّهمْ

مرابع أحبَابِ الفؤادِ ومَنْ لهم به صدق سرِّ في سرائره أرْسَى أولئكَ مطلوبي إذا عُدَّ من مَضى وسؤلي ومأمُولي صريحاً ومُقْتَضى

فبيَّاهمُ المُّنانُ عزًّا بلا انْقِضا وحيًّاهُم الرحْمن بالعَفْوِ والرضا وأوْلاهُمُ الإحسانَ والقُربَ والأنسا هُمُ مَفْخري في العالمين وقادتي وأصلى وأجدادي بهم تزكو نَشْأَتي فأكرمْ بهم فخراً على كلِّ حالةٍ فَثُمَّ أُحَيْبِ إِي وأهلي وسادي وأشيَاخُنا المحسنونَ لنا غَرْسا نفائسُ دُرُّ من بحار نُبوَّةِ غرائسُ فخر من طرائق بنوةٍ فلا تنسَ عزّاً من رقائقِ قُرْبةٍ غرائسُ عَبْدٍ في حقائق نسبةٍ مطهَّرةٌ سُدْنا بها الغَيْرَ والجنسا فللهِ كم شيخ إمام مفضّل وكم جَهْبَذِ قطْبِ عظيم مُبجَّلِ وكم منهم صافي الفواد مكمل ولا تنسَ ما بين القبورِ بزنْبل ٍ لقبرِ بقلبي ذكْرُه قطُّ لا يُسْمى وكيفَ وقد أوعى حبيباً ومالكاً به كنتُ في زُهْو النَّعيم مشاركاً فلستُ لذكر القبر ما دمتُ تاركاً تضمّن إلْفاً صالحاً ومباركاً فأكرم به قبراً وأكْرمْ به رَمْسَا

- 177 -

فإنِّي لذكراهُ تدومُ صَبَابتي

ويبْدُو انقباضٌ ظاهرٌ في حشاشتي

فهَيْهاتَ أَن تَخلُو من الحزن حَالَتي

دفنتُ مَعَ من فيه روحي وراحتي فعاد أغضُّ العيشِ من بعده يبْسَا فَاد أغضُّ العيشِ من بعده يبْسَا فَاءٍ عليه ثمَّ آهٍ لبُعْدِهِ

وحيًّا ليالي الوصْل في نجم سعدهِ

وآهِ لأيَّام خلَتْ قبل لحُــــدِهِ

فلا تُلْفِني إلَّا حزيناً لفَقْدِه نواطق سُلُواني لفُرْقته خُرْسَا ولا تَلْقَني إلَّا كئيباً بمشْغلِ فقد عزَّ سُلُواني وصارَ بمَعْزل ِ لفَقْد عزَّ سُلُواني وصارَ بمَعْزل ِ لفَقْدِ حبيب الرُّوح هذا وحُقَّ . . لي

فيا رحمةَ الرَّحْن زُورِيهِ واحْلُلِي على قَبْرِه حتى تُطيبي له رَمْسَا وهَيِّي له الأمن المُقِيمَ وصَرِّحي

بأنَّ جِنان الخَلْدِ مأوىً ولَوِّحي عِنان مُبَرِّح مِن مُبَرِّح

وحَيِّيه عنَّا بِالسَّلام ورَوِّحي برَوْح الرِّضا والقرْبِ مَعْناهُ والحسَّا ليصْفُو له حالُ النعيم بلا خَفَا

ويَهْنا لَذيذُ العيش داباً مضَاعفًا

وعُودي عليه بالسرور وبالصَّفَا

وقُولي له إنَّا على العهد والوفا وأنَّ الفَنا قد عمم الجنَّ والإنسا أيا سامعاً من مغْورٍ ومُنجَّدِ أما يكفِ في التعيير فقد محمَّدِ فلا بُدُّ من ذَوْق الحِيام ومَوْردِ

ومن ذا الذي يرجو البقا بعد أحمد نبي الهُدى مَنْ نُورهُ يُخْجِل الشمسا عليه صلاة الله ثم سلامُهُ وآل وصحب ما همَلْنَ رذامُهُ وبالحمد لله العظيم ختامُهُ

بذا تمَّ تخميسي وزان نظامُهُ فأنشِدْ بهِ إنْ شئتَ جهراً وإن همسًا وقال رضى الله عنه

يا طالب الصّدق في ذا الوقت رمت المحال ا

الصّدق ولّى وأهلوهُ الكرامُ الرّجَالُ ذِي قصْدُهمْ بابْ مولاهمْ عظيم النّوالْ

ى قصدهم باب مولاهم عظيم النوال سياهم النور في الطاعة خشوع ذِلالْ

يرجون ذا الصُّفح يخشونَ أليم النكالُ

نهارهم صوم قوّامون جُلَّ اللَّيالُ دموعهم من مآقيهم غزارً هطَالُ

زهّادْ فيها سوى معبودهمْ ذي الجلالْ وُرَّاتْ خير الورى أحمد شريف الخصالْ

مضَوْا كراماً على نهج التُّقى والكمالُ واليومْ يا صاحْ ضاع الصدق والكل مالْ

إلى دعاوي الهوى المفضِيـهُ للوبالُ

فلا تشاهد كريماً يُرتجَى للسَّوْالْ ولا سليماً أبياً عن مهاوي الضَّلال ولا عليهاً يدلّ النَّاس نهْجَ الحلالْ القصد والاشتغال إلا وحيداً فريد فانظر تشاهد وخذْ حِذْرك على كل حالْ وفرًّ منهم فرارَكْ من أسودِ القتالْ واعتزلهم فآية سعدك الاعتزال وإن تخالط فزايلهم عليك بالصّمت تسلم من عيوب المقال فقلًم يسلم البذا من الانخزال اصبر ودار الكل بالاحتمال وحسن الظن مهما ساغ لك ذا المحال وصَفٌّ سرَّكْ وكن في سيرتكْ ذا اعتدالْ واطلب العلم واعمل إنْ أردتَ الحِلالْ في جنَّة الخلد نعم الدار نعم المنال يا خالق الكُل يا رحمٰنْ يا ذا الجلالْ أُمْنُنْ علينا ووقّقنا لخير المال وتُبُ علينا وعاملنا بوصف الجَال ولا تؤاخذ وخلَّقْنا بأعْلى الخِلالْ

واجعل جِنانَكْ لنا مأوَى فنعم الظِّلالْ

ثمّ الصَّلاةُ على المختار زين الدّلال

وصحبهِ الكُلْ والأطهَار هم خير آل

(ما طشّ مُزْنُ وما غُصْن احتَرك بالشمال)

وهذه المديحة المباركة وردت عليه من الشيخ الفاضل رضوان بن أحمد با رضوان نفع الله بهما

سَلامٌ حكى رَوْضَ السحابِ من القَطْرِ

وف اح بريًّاه العَبيرُ من النَّشْرِ

سَلامُ مُحّبِّ مُسْتهَامٍ أخي ضَنا

له في ظلام اللّيل ِ أرقٌ من الفِكْرِ

ومن دَهْرِهِ ما زال يصْبُو من العَنا

وقد صارَ نِضُوَ الهُمِّ والغَمِّ والضُّرِّ

تَقَلْقَلَتِ الأحشاءُ مِنْ حَرِّ لوعَةٍ

شجونً لهَا قَدْحُ الزُّناد من الحرُّ

على ما تولَّى من زمانٍ قضَيْتُه

مع السُّوْفِ والتسويفِ يا ضَيْعةَ العُمْرِ

سَلامً يدُومُ بالتحيّة دَائعاً

يقبِّلْ ثرى أرضِ الحبيبِ لهُ يُقْريَ

لَّاعْنِي به حَبْراً عليهاً أخَا الحِجا أَنْ الكار الدَّ التَّادِ النَّا الكار الدَّ التَّادِ النَّ

ونَجْلَ الكرامِ السادةِ القادةِ الغُمرُ

لقد سادَ أقراناً بما حازَ وارْتَقى وقد صار قاموسَ العلومِ لها يَدْرِي

ففي الفقهِ والإعرابِ قد صار مُتْقِناً إذا ما جرَتْ منه يراعٌ على السَّطْر

عفيفٌ كريمٌ أريحيٌ مهذبٌ أديبٌ في المواردِ والصّدرِ

هـو ابنْ حسينِ شيخُنا ومـلاذُنـا إذا ما تَبدَّتْ مُوحِلاتٌ من العكْر

إدا ما ببدت موجورت من المعامر المن المعامر المناسبة المنا

فإنّا بحمد الله في أحْسَنِ الأمْرِ

ومن ذا الزمان قد أَمَضَّ بمخلبٍ

واجنب في أحبولةِ الشركِ والكفرِ

عفى الله عنه لم يزل لكرامنا عبوساً وللانذال ِ في غاية البشر

فــآهِ وآهِ مـن همــوم عــظيـمــةٍ تكـاد تهدُّ الـراسياتِ من الصَّخْـرِ

فها غربَةُ الإنسانِ في سعة النُّوى ولكنْ مع الأضدادِ منزادة الضّرُّ زمانٌ البُّ بالجموع محرِّشاً يدكُ بنيه بالوقائع والنكر

فنضْرعُ دَاباً بالسؤال لربّنا يثبّتُ أقداماً على الحق والصّبر ويمننْ علينا بالإجابة إنّه سميعُ دعا الدّاعين صرّح في الذكر عسى دعوة منكم تلمَّ افتراقنا ونجمعْ على الخيراتِ والعلم والبِرِّ فمنوا وجُودوا واعطفوا وتحنّنوا على الدَّيفِ المُشْفى على حرف الوزْرِ بحرمة خير الخلق سيّدنا الذي يقوم بأمر الله يشفعُ في الحشر عليه صلاةُ اللهِ ثم سلامُه على عدّما في الأرض من شفع أوْ وتْرِ عليه صلاةُ اللهِ ثم سلامُه على عدّما في الأرض من شفع أوْ وتْرِ لقد تمّت الأبياتُ وهي ركيكةً تقابلُ بالإغضا وتُخْزَنُ في السّرِّ لقد تمّت الأبياتُ وهي ركيكةً تقابلُ بالإغضا وتُخْزَنُ في السّرِّ

فأجاب سيدنا الناظم صاحب الدّيوان بهذه القصيدة:

سلامٌ يفوقُ الندُّ في حالة النشر ويُزْرِي بغالي المسْكِ والوَرْدِ والعطْر ويُسْدِي ضُرُوبَ الخَيْرِ والنُّورِ والبشْرِ ويَهْمي شآبيب الهُدى من سَما التَّقي ونالتُ به المأمولَ في اللَّفِّ والنشر لربع بها الأحباب أرْسَتْ خيامَها بعينات حيّا الله عيناتَ كلِّها تقَهْقِهُ صوت الرّعدِ سحَّ لدى القطر من الوابل الهتّانِ كلِّ مسيحةٍ تعمُّ على كلِّ السَّهول ِ مع الوعْرِ أعِدْ ذَكْرَهُمْ فالقلب يَحْيى بذكرهمْ وإنْ هُمْ وربُّ البيتِ في داخل السرِّ وثَمَّ لنا بدرٌ أحِنُّ تشـوُّقاً لطلْعاتِ ذاك البدرِ يا لك من بدر به تهْتُ فخراً حيثُ تمَّ كمالُه وعمَّ سناهُ الناسَ في سائر القُطْر أكني عن التصريح صوناً لاسْمِهِ وأرمزُ إلهاماً لدى شامتٍ غمر لئن كان خزّان الجنانِ مشرِّفاً فخازنُ دُرِّ العلْم في الناس ذُو قدر فذاك ابنُ روحي والوليُّ حقيقةً وقد طال ما أوليتُه في الورى شكري رضيتُ به خلاً على كل حالةٍ سلامى عليه ما حييتُ له أقرى

يحاكي عقودَ الدرِّ بل ذا لها يُزْري ولا زَلْتَ طُول الدِّهر تنفثُ بالدُّرِّ فيا ليتَ شعْري لو علمتَ بما أَدْرِي وغُضَّ وأغْض عن خبَرْ زيدٍ أَوْ عَمْرو وعامل ودار بالتّغافل والصُّبر ومَنْ ذا الذي ما ساءَ قطُّ من الدهر عليه بلا عكس أخو نقص في الحِجْرِ على الضدُّ موضوعٌ كما نُصُّ فاسْتَقْرِ مقابلها يتلو وراهـا على إثْـرِ فرُضْها على التدريج بالكَدِّ والقهْر يفوزُ بنَيْل السُّبْقِ مَضْني أُخُو ضرٍّ كثيرٌ من الخيراتِ تربو عن الحصر ومَوْتٍ على الإسلام عند انقضا العمر على المصطفى المختارِ والسادةِ الغُرِّ

ولله نظم منه وافي منضّداً فلا فُضَّ فوك لا رأيتَ مكدَّراً طفقْتَ تشير عن عجائب دَهْرِنا دَع الوقتَ وأهليهِ وُقيتَ وشأنَهُمْ واصحَبْ ذوي الخير وجانب شرارهُمْ ومَنْ ذا الذي ترضى سجاياهُ في الورى ومن يأمل الدنيا تدوم بصَفْوها فلإ بدُّ من ضِدُّلأنَّ أساسَها حياةً نعيمٌ صِحَّةً معْ سُرورها فشانك والنفس الحرونُ سياسة وسرٌ زمناً وانهَضْ كسيراً فربُّما ومن ينتظر وقتُ الفراغ يفوتُه فيا رَبِّ عاملُنا بعَفُوك والرِّضا وصَلِّ وسلَّمْ في الدَّوام إلْهَنـا وقال رضي الله عنه

يا أهيل الجود والخير العميم يا المقدّم ويا سادة تـريم أنتم الشفعاء والذخر العظيم يا وسيلتنا إلى المـولى الكريمُ يا المقدم ويا سادة تريمُ

ليت شعري هل حسودكم يسود أنتم الأقطاب والشم الأسود لا وربي إنَّ الجِبُّ الجِحُود في مَهَاوي الغيِّ أهواهُ الرجيم

#### يا المقدَّمْ ويا سادةْ تريمْ

فرعكم والجارُ حقّاً لا يُضامُ كيف لا وأنتمُ معاقلُ لا تُرامُ فازَ من يلجأ إليكم يا كرامٌ في الدُّنا والدِّين والأخرى سليمُ يا المقدّمُ ويا سادةُ تريمُ

أضحت الغَنّا بكم مثْلَ الجِنانُ ذات أنهارٍ وحُـورٍ ودِنـانُ وَحَوَتْ يا قومْ خيراتٍ حسانُ إي وربّي أنتمُ طبُّ السقيمْ يا المقدّمْ ويا سادة تريمْ

كُمْ وكمْ كم يا أُسُود الأَجْرعِ قد هَدى اللهُ بكمْ للمهْيَعِ فَعَلَا نحو السَّمَاكُ الأَرْفعِ وسَلكُ نَبْجَ الصَّراطِ المستقيمُ فَعَلَا نحو السَّمَاكُ الأَرْفعِ وسَلكُ نَبْجَ الصَّراطِ المستقيمُ يا المقدَّمُ ويا سَادَة تريم

ولكم عبد بجَدُواكم حُبِي بعد أن كان غوياً وغَبِي أدركتْ فضدة الله وأولاه نعيم أدركتْ نفحة أولاد النّبي فهَداه الله وأولاه نعيم

فالمحبُّ فيكمُ نالَ الأرَبُ نالَ ما قد نال من أعلا الرُّتَبُ ليت شعري من إليكم ينتسبُ ما يكون الحال منكم للعديمُ يا المقدَّمُ ويا سادةْ تريمُ

نجلكم قد جال في قيد الضَّلال حل في كسب المعاصي كم عِقالْ ثمَّ تابُ وأنابَ واستقالُ فارحموهُ واشفعوا عند الكريمُ يم يا المقدَّم ويا سادة تريم

يا إِنَّهَ الحُلق يا ربُّ العباد مالِك الأملاك يا نعم الجَواد

رب وقَقْنا إلى نهج السداد كن لنا في كل حينٍ يا رحيم يا المقدم ويا سادة تريم

قد توسَّلْنا بخير الأنبيا وصحابته الهُداةِ الأَصْفِيا وجمع الآلْ نعم الأَتْقيا فبهمْ يا ربَّ جنبنا الجحيمْ يا المقدّم ويا سادةْ تريمْ

يا إلهي لا تخيّب مَنْ لجَا ووَقَفْ بالباب غِثْهُ بالنّجا يا كريماً يا رحياً يُرتجَى يا عظيم المنّ والفضل العظيم يا كريماً يا المقدم ويا سادة تريم

وصَلاة الله ربي والسلام تتغشى المصطفى حير الأنام وكذاك الآل والصحب الكرام ما حَدى حادي وما هب النسيم يا المقدّم ويا سادة تريم

## وقال رضي الله عنه

حمداً يجلُّ عن الإحصاءِ والانتها حمداً يقومُ يُوافي نعمتكُ كلَّها حمداً لك الله يا وهَّابُ يا ذا البها وحاصلُ القول ِ لا تُحْصىَ لمن عدَّها نحمدك في جَزْرِ نَعْمائك أوْ مدِّها كلَّا وإنْ نال من نعاك مَا نَاهَا أنت الذي تعلم الأسرار من أصْلِها يسرِّ لنا الأمر أعْطِ النفسَ مأموها يسرِّ لنا الأمر أعْطِ النفسَ مأموها

حداً لك الله في المبدا وفي المنتهى نحمدُك يا رب يا رحمٰن يا مُرْتجى سبحانك الله لا نحصي عليكَ ثناء نحمدك يا ربّ كم أسديت من نعمة نقرُّ بالعجز والتقصير يا ربّنا من ذا يقوم بحق الشكر في خدمة يا ربُّ يا ربّ يا منّان يا ذا العلا أنت الغياث فلا ملْجا سواكَ لنا

يا سيّدي عَوْنَنا فيها عَرى أَوْ دَهَا فضلًا لما قد جَنَى في عُمْرِه وَلَهَا وصَفِّ أكْدارَنا يا من لها جَلُّها أئمَّةِ الدِّينِ أصحابِ التَّقي والبَّها وحَنَّ ذو الشوقِ في أحبابه وَلَها

أنت النصير وأنت المستعان فكن اغفر لمن قد أتى من ذَنْبهِ خَائفاً وسامح الكُلِّ واشملْنا بعافيةٍ ثم الصلاة على الهادي وعثرته والآل والصحب ما غنَّتْ مطوَّقةً وقال رضي الله عنه

إن مررت طيبة للبدر حَيْ في سماءِ المجدِ من أفْقِ قُصيّ يا رعاك إلله فضلًا ما لديْ إِنَّ فِي الغَنَّاءِ قد عَايَنْتُ . . . فَيْ في صبّاباتٍ وتبريح ِ . . . وعي في هواكم من مدامعهِ بشيُّ دائمُ التَّــذكار في نَشْرٍ وطَيْ قد صبا شيخاً وطفلًا وصُبى

يا النّسيم المار في وقتِ العشيّ ونجـــوم زهــراتٍ حــوْلَهُ خذ سلامي عاجلًا واشرح لهم قل كرامَ الحيِّ يا أهل الوَفا ذا غرام لم يزل . . . أيَّامُهُ وبكاء لا تشحُّ ... عُيْنُهُ إِن رآه جاهلٌ أحوالُـهُ يَتْبَعُ الأفياءَ فيّاً بعد ... فيْ قال هذا مُهْملُ أوقاتَهُ مستريحٌ من عَنا حيٍّ ولَيْ ما درى الجهَّالُ أنَّ ذا الجورى عُرْبَ نَجْدٍ داركُوا من فِيكُمُ يا نسيم الخير بلّغ وصْفنا جيلنا المختارَ من آل ِ لُـوَيْ علُّهم إنْ يسمعوك ينظروا لي فيَحْنُو كلُّهم عطْفاً علَيْ فهُمُ الأصلُ الكرامُ وأنا الفرْعُ لا شكَّ لهم في نشأتيُّ يا ينابيع الهُدى أهلَ السَّنا يا أَهَيْلَ الفضْل جُودُوا بدُّرَيْ مستهام القلب في ذاك الرَّشي بارقُ أو قد تشمَّمْتُ شذي في سناهم نسبي من أبوي في سناهم نسبي من أبوي يهنا عيشاً في زمانٍ يا أُخي داؤه التبريح من تذكار مَي ورجاي في شموس الحيّ . . . حي وثنائي لهم روح أصغري وبقبر المصطفى المسح وجنيّ وبقبر المصطفى المسح وجنيّ أل والأصحاب ما ذُكرتُ قُبَيْ واستدار النعش دابا بالجدّي

وأيّه بأهل الركْبِ من جانب الوادي ورا العيس مقطوعٌ عن الظَّهْر والزّادِ وقد صدَّه الفقدانُ عن ذلك الغادي فريداً عن الأحبابِ في بَلْقَع صادي وقلب طويل الهمِّ من طول إبعادي له أو مقياً في البلادِ معَ أندادِ يحنُّ على الألَّافِ بالأمْس في النّادي يحنُّ على الألَّافِ بالأمْس في النّادي يميجُ من التذكار إضرامَ أكبادِي عيبُ من التذكار إضرامَ أكبادِي عُريباً لنا في القوم سُؤلي ومرتادي

سُقِ العيسَ بالبَيْدا على الهونِ يا حادي وقلْ يا رعاك الله صبُّ متيمً يؤمُّ حبيباً في الركاب مسافراً فصار وحيداً ذا انقطاع وغربة يجولُ بجسم قد تمادى نحولُهُ فلا هُوَ إِذْ سار الحبيبُ مسائراً إذا ما غشاهُ الليلُ بات مسهّداً ومهما سرى برقُ الأبيرقِ معتماً ومهما سرى برقُ الأبيرقِ معتماً الا يا حُويْدي العِيسْ نادِ مبلّغاً

وداداً قديماً بالمصلى وأجياد عسى يرحموا بادي العِظام ويذكُروا فكيف وقد صاروا ملاذي وأسيادي فإنَّي وحقَّ الودُّ لم أَنْسَ عَهْدَهُمْ وكنتُ بهم وافي الجناحين سيِّداً أجرُّ ذيولَ الفخر رغباً لحسَّادي ألا يا رعى اللَّهُ الحيامَ وأهْلَها وحَيًّا لياليها الجياد بإسعاد ألا هلْ ترى رَكْب الهَوَادج يرجعوا إلى الحيِّ بعد البَين كي تَرْجِع أَعْيَادي فلله جودٌ في الخليقة دائمً عميم لحاضرهم جميعاً وللبادي فيا رحمةُ الرحمن جُودي على فتيُّ يدُورُ مع الأحباب غوراً مع انجادِ وينبوع فَضْل الله سحًّا لوُرَّادِ وقد زان ظنًّا في الإله ومأملًا فيا ربَّنا أمنُنْ علينا وجُدْ لنا بخير وتوفيق وعفسو وإرشاد وعُمَّ جميعَ الأهْل والحِبِّ كلِّهمْ وصلٌ مع التسليم من غير تعدادِ أبي القاسم المحمود والمُجْتَبي الهَادي على المصطفى خير الأنام جميعهم مع الآل والأصحاب طرًّأ وموقفا لهم باتباع في صدورٍ وإيرادِ

وقال رضي الله عنه

يا سعْدُ اصبر على الدّهر الذي عظمَتْ

فيه الخطوبُ وفيه الزّلّـةُ انْتشَرتْ تبـدّد الأمْرُ بـين الناسِ واخْتَلفُوا

تبعاً الأهوائهم من حيثُ ما وقَعتْ كلَّ على رأسِهِ يجري مقاصدَهُ

بمقتضى الحظّ إنْ جازتْ وإنْ خُظِرَتْ

لا يَرْجِعُونَ لذي عقل ومعرفةٍ أحكام دين الإله بينهم طُمِسَتْ ساد الرِّعاءُ على الأسيادِ وارتفعوا خُمْقاً . بذا رُتُبُ الأشراف قد وُضعَتْ صالت على قطرهم فتن بها خربَتْ الأثمار قد ديارُهم وبها ما ميَّزوا بعضهم بعضاً وما عرفوا بل كلُّ بيضا يروهَا شحمةً ظهرتْ خالفوا من أمر خالقهم فأمَّةً خالفتْ في يا أهلَ ودِّي فهلْ لي من يساعدُني على الوفاءِ بحقّ ندعو إلى اللَّه في سرٌّ وفي عَلنِ ونجتّلي سُنَناً في الدّين قد ونوضح الحق للناس ونرشدهم لهذي خير الورى لكنْ إذا اجتمعتْ الدُّعاةِ شروطً ثم ما قصدوا منها اتفاقً بِنيَّاتِ لهم صلَّحتْ

يختصُّ هذا بأهل العلم في جهةٍ مع اتباع ٍ لهم مِن شــوكةٍ قَــوِيتْ

إنْ عينوا أحداً منهم ببَلْدَتهمْ لدعوة النّاس مع تسليمهم كَمُلتُ إذ كلُّ أمرِ لهُ مَنْ لا يشاركهُ فيهِ سواهُ يتمُّ لا بما الأقاويلُ والأشخاصُ يوشِكُ أنْ تكونَ عقْدتُهُ بالخلف قد الحال أورثني سعدُ شغلي بهذا أدواءَ مُزْمنةً في الجسم قد حصَلتْ أجد شخصاً يساعدني على عهود الوفا أقدامُهُ رسَخَتْ حِرتُ وما حَيْرتي من غير ما سبب بل بعد طول اختباري بالورى قدمَتْ غاض الوفاءُ وفاض الغدرُ واختلفتْ مقاصد النَّاس والألبابُ قد بالحَزْم سِرْ بينهم إنْ لم تباينهم وقف مع الحذر إنْ أَحْوالْهُمْ خَفِيَتْ واغْنَمْ بقيَّةَ عمْرِ ضاع أوَّلـهُ في التُّرهاتِ جزاءَ النَّفْس ما عَمِلَتْ

وسابق الموت فالأزمان قد جَمحَتْ

واحذر مخادعة الأهواءِ في عمل

واجهد بصدْقٍ وتُبْ واعمل لأخرةٍ فيها ترى كلَّ نفْسِ كلَّ ما كَسبَتْ

يا ربَّنا جُـد لنا فضلًا بمغفرةٍ وأعهارنا اختمها بالحُسْني إذا نَفِدَتْ

ثم الصّلاة مع التسليم في قَرَنٍ على الرسول مع الأثباع ما طلَعَتْ على الرسول مع الأثباع ما طلَعَتْ

شمسٌ وما حرَّك الأشجارَ ربحٌ ومَا حرَّك الأشجارَ ربحٌ ومَا حرَّك الأشجارَ الأَيْكِ في أغْصانِها صدحَتْ

#### وقال رضي الله عنه

يا راغباً في قرْبِنا وإخانا إنْ كنتَ تَبْغي وَصْلَنا ورضَانا فاجعلْ هواك تابعاً لهَوانا واتركْ جميعَ الكاينات سِوَانا وكن كمَيْتٍ في وَصِيدِ فِنَانا

إِنْ كنتَ بالمشروطِ فينا راغباً فاقصد حِمانا راجلًا لا راكباً نحن الكرامُ مشارقاً ومغارباً ما قطَّ يشقى من أتانا تائبا يُوليه جمَّا من جزيل عَطانا

نحن الذي لا نَبْتغي أجراً على ما كان من نفْع يعود على المَلا بل نرتجي فَضْلَ الإلهِ مكمَّلا فنواله سحّاً علينا مجلّلا سبحانه كم خصَّنا مولانا

نحن بحور المكرماتِ أصالةً وفحولُ أربابِ المعارف واللّسنْ نحن ملوك النّاسِ ساداتُ الزمنْ نحن أهل بيت المصطفى جَدِّ الحسنَ

## تبًا لعبدٍ لم ير معنانا

كم نال منّا من أتانا بنيّة وعقيدة فينا وحسن طويّة وكمال آدابٍ على أوْفى سجيّة من فيض أسرادٍ وأسْنى عَطيّة في الذي قَدْ رامه أحيانا

نحن الشموسُ الطاهرون بلا خفا إلا على أعمى البصَائر ذي الجَفا نحنُ أُولوا التقوى وأربابُ الوفا سَلْ مكةَ عَنّا ومروةَ والصَّفا والكعبةَ الغرَّاء والأركانا

يا صاحبي لم يخْف عنَّا صَادقاً لم يختلبْنا من يكون منافقاً من كان فينا وامقاً أو ماذقًا إن كنتَ تبغي أن تكونَ مُرافقاً فاثبت كما العشّاق تحتَ لِوَانا

أوَما ترى طُلابنا طول المدَى منهم قليلُ سعدُوا بالإقتدا نالوا مَقاماتِ الولاية والهدري وكثيرهم حجبُوا بأصدافِ الصَّدَا عنَّا وإنْ كانوا لنا جيرانا

لو يعلم النَّاسُ بما أَعْطَى الإله للسَعَوْا إليْنا ماشيينَ على الجِباهُ من كلِّ أرضٍ ذي ازدحام في الفَلاه الله أكبرُ فالهُدى هدْيُ الإلـه من كلِّ أرضٍ ذي ازدحام في الفَلاه وما يشاهُ كانا

فكلَّنا فُقَـرا إليه مُـطْلقًا وهو الغنيُّ ذو الجلالِ والبَقا من شاءَ أطْلَقهُ ومن شَا أَوْثَقا هذا هو الحقُّ الصَّريحُ محقَّقا فارجعْ إليهِ واعتقدْ إيقانا

ثم الصّلاةُ على النبي المصطفى والآل والأصحابِ أهل الإصطفا

المظْهِرين الدِّينَ بعد الاختفا ما زمْزَم الحادي وما قصد الصَّفا أَلْمُ اللهُ وَمَا اللهُ الصَّبا أَشجانا

وقال رضي الله عنه

ألا يا سعد ما حالك في هذا زَمان الشّينُ لا عمَّكُ ولا خالكُ يرقُّ للضَّنا والبينُ أما ينظر ترجَّالَكُ من الغنَّا إلى الهجرين ولا يخف الله إقللك وما تكتاله مِنْ دَينْ أما هذا زمان الغيُّ والجهلِ معَ المنكرُ فلا ترمقُ في أهله شيُّ على طول المدا يشكر أما سَحْبان فيهم عيْ ومن أنذر فقد أعذَرْ

فمِلْ عنهم أرحْ بالَكْ وخُذْ بالصَّمْت تمضي زينْ فلو صحْتَ بأعلا صوتْ لَمَا لبَّاك من يسمعْ وإنْ أنتَ قريب الفَوْت أو ساقطْ فلا تُرْفعْ فدُمْ سال على أخشن قوتْ وإياك فلا تطمع ال

فإنّ العزّ أوْلَى لَـكْ على الإطْلاقِ في الحالَينْ

وإِنْ شَنْتَ المَنِي وَالحَيْرُ فَجَاهِدُ فِي العُلا نَفْسَكُ وَلا تَنظُرُ لَفِعْلِ الْغَيْرُ وَغُضَّ الطَّرْف أَحْسَنْ لَكُ ولا تَتركُ دُوامَ السِّيرُ لِأَخْذِ الزَّاد خَذَ جَهِدَكُ

ولا تُـلْهِـكَ آمـالـكُ عن الذكرى لِشَانِ الحين وسرُ بالقَصْد فهو أرْفَقْ خصوص اللّبْس والمأكلُ فَمن يُسْرِفْ لغير الحَقْ على التحقيق يرجعْ كَلْ أَمَا تنظرْ لمن أَمْلَقْ وأَفْنى المال كيفَ ذَلْ

فعزّكْ في البلد مالكْ ودِينُك فاصْلِح الأمْرينْ فهذا النّصحْ إِنْ تعقِلْ تجده للهدى أقْرَبْ فلازِمْهُ وخُدْ يا خِلْ به تعلُو وتُرضي الرّبْ وإيّاكَ ولا تعدِلْ به شيئًا تراه أنْسَبْ وبالجملة فأعْالكُ بها تُجْزَى لدى الدارين

وللشَّيْب في الجسم الضعيفِ شُروعُ ومن ثَمَّ بعد الموتِ خَطْب شنيعُ يكون له للغانياتِ نُزوعُ ومَوْتُ الفَتى من بعد ذَيْنِ سَريعُ ألمْ يأنِ للعاصي الجهول ِ خشُوعُ وليس لها عند الهجوم دَفُوعُ يَشيبُ من الهول العظيم رَضيعُ ونارً بها للعاصينَ ولُوعُ يكونُ له في أيِّ دارٍ رُجوعُ وقد صار للفرع الحقيقي فروعُ خلَتْ عنهمُ بعد الفناءِ رُبوعُ بهم والمعالي في رُباهم تشيعُ بهمْ قد كفي جُوعٌ وطاب هُجوعُ وفي طاعةِ الرحمٰن شأوَ رفيعُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ قد أَفْحَمَتُهُ جُمُوعُ وأنَّ مالَ الحيِّ موتُ فظِيعُ على النفس والإخوانِ في أن يطيعوا بصيرٌ بكل الكائناتِ سميعُ دوامُ البكاحتي يسيلَ نَجيعُ

أمًا حان للنَّفْس الحَرُونِ رَجُوعُ أَنَفْسي انْهضي كم ذا التكاسلُ والجفا أيرْضي فتي من بعد خمسين حِجّة وقَدْ مرَّ من بعد الشباب كهولةٌ أما يكفى ما قدْ ضاعَ في غير طائل أما يذكر المرءُ هجومَ منيَّةٍ وقبرأ ونشرأ للحساب ومَوْقفأ ومن بعدهِ جنَّاتُ عدْنٍ لمَّقِ أَيُّهُا امْرِؤُ عَيْشاً ولم يَدْرِ أَنَّهُ أما ذا التَّصابي في المشيب حماقةً أنَفْسي اذكري بالاعتبارِ عشائراً وقد كان في الماضي الديارُ أنيسةً لأنْوارهمْ تسعى الوفودُ ونارِهمْ لهم في علوم الدِّين حظٌّ موسَّعٌ فبادوا فعاد الحيُّ من بَعْدُ خالياً ولا شكُّ أن الباقيين سيَلْحَقُوا أيا معشر الإخوان هل من مُسَاعدِ لمالكنا جل الإله فإنه فَحقُّ امْرِيءٍ أَفني الحياةَ مسوِّفاً

ومن ضيَّع الأنفاسَ سوف يضيعُ الله نشرِ دينٍ قدْ عفته فروعُ فإن جئتمُ جاء الأنامُ جميعُ ويعْلو على النسبِ الشريفِ وضيعُ وكنْ عوننا في كلِّ أمرٍ يُريعُ وكان له في الخافقين لمُوعُ هُمُ في ظلام الكائناتِ شمُوعُ شمُوعُ

ألا إنَّ أنفاسَ الفتى راسُ مالهِ فهيّا هلمُّوا عُصْبَةً عَلَويَّةً فأنتمْ سلاطين الورى وعمادُهمْ وإن تسكتُوا زاد الظلامُ كثافةً فيا ربِّ وفقنا لإصلاح ديننا وصلِّ وسلّمْ كلّما لاح بارق على المصطفى الهادي وآل وعترةٍ على المصطفى الهادي وآل وعترةٍ

#### وقال رضي الله عنه

فأنتم مُنايَ ، وقُرَّةٌ عُيـوني حَبائبٌ صِلُوني ، ولا تقْطَعوني فأنتم كما كانْ ،غايةْ فنُوني وقد فاز من كانْ ، لكم حَسْب الإمْكانْ فإني لكم صَبْ ، ألا فاسْعِفُوني مسيكينْ من حَبْ ، حياتُهْ معذَّبْ أيا عطراً لمن شَمْ ، أمَا ترحموني فيا ذا الموشّم ، إلى كم تغَشّم قُليبي وكلُّفْ ، فـوادَ الضَّمـٰــا فإنَّ الْهَوى آضْعَفْ ، جسْمِي واسعَفْ فَهٰذَاكَ حَسْبِي ، وكلَّ المنيَ إذا كان حِبِّي ، مقيماً بقُرْبي وقد يجلب الخير ، بَعْد العَنا أما يعلم الزّين ، بأن الهَوى شين ، فباللُّـه جُودوا ، علَىْ وانظروني فيا أهل عَيْد يد ، إلى مَ المواعيدُ فحلّو رمُوزي ، ولا تهملُوني فأنتم كنُوزِي ، ومنكم برُوزي بكمْ تم فَخْرِي ، وقمتُ أَفَاخِرْ وفاهت بقَدْري ، جميعُ العشائرْ

وسارت مطايا ، بَجْدي تُظاهرُ ونلتُ مَزايا ، بباطنْ وظاهـرْ فَحَمْداً لِرَبِّي ، كم أرغمت حاسد واكبتّ شانيء ، وأدحضتَ فاجرْ أنا إبنُ طُهَ ، شفيع البرايا أنا ابنُ الضراغمُ ، مُماة الحصونِ ومَنْ جدُّه أحمدُ ، وإنْ جاوزَ الحَدْ فلابُد يسعد ، كما حَدَّثُوني فيا صاح فكر ، في آل الرسول ومَن كان يُبْصر ، عرَفْ شانْ مجدى وفي بضْعة أحمد ، وما قيل فيها وما جاءَ في فَضْلِ فرع البتُولِ فهذا النسب جُلْ ، برغم العَذُولِ فطالع واسأل ، ودع قول من ضَلْ أيا ذا المعادي ، فنحن حُتوفكُ توقّعْ هلاكَكْ ، وقُرْبَ المُّنُونِ فإنّ سأغْلِبْ ، ولا يغلبوني فَمَنْ بِا يجرّبْ ، يبارزْ ويحربْ إِلْهِي تعالى، نَصِيرِي وعَوْني بجاه أهْل يثْرب ، وسِرِّ اهْل بشَّارْ فيا رَبِّ أهلِكْ ، عدوِّي بقَهْركْ وشتَّتْ بقوم ، بغَوا يحْسِدُوني وصلَّى وسَلَّمْ ، إلهي على احمدُ عدَّد ما ترنَّمْ ، حمامُ الغصونِ

وقال رضي الله عنه ضعف اليقين الإهتمام بالدُّنا أو جُمْعِها والكدُّ فيها والعَنَا قولُوا لأهل الحرصِ رفْقاً إنكم لو تعقلون ما وقَفْتم هاهُنا هل ما نظرتم فعلها فيمن مضى من أهلها ماتُوا وما بلَغُوا مُنَى رَمَقُوا ظواهرَها فمالُوا نحوَها جهلاً فعادُوا بالخسارةِ والوَنا مَنْ يعْرفِ الدنيا يراها أنّها دارُ البَلا دارُ الشقا دار الفَنا ما أضْحَكتُ إلا وأبكتُ بَعْدهُ وما بنَتْ إلا وأخربتِ البِنا وما حَلَتْ إلا أمرَّتْ دائها فسرورُها يتلوه غَمَّ وضنا

عنها وما اختلبوا بجاوٍ وعنا عاشوا كراماً سالمين عن الحَنا منها لأُخْراهم فيا نعم السَّنا فيها به خَسِرُوا أُوَيْقَاتِ الجَنا حمق وشكُّ في ضمانةِ ربُّنا جمعَ الهمومَ من اشتَهى ومن اعْتنا يُضْحى ويُسى لم يذُقُ طعم الهَنا وإذا اختلى فاجاهُ فِكْرَ الإعتنا فوزاً وكن عبد الإلهِ مُوقنا تُجْدي فسلَّمْ وارْضَ تحيى ساكنا تكسل فهذي الدّارُ أُخْراها فَنَا ما يستديم فقل جذا مُعْلِنا تغشى رسولًا قد هَدانا سُبْلَنا أتباعِهم أهل المشاني والثنا

تلك التي عَزفَتْ نفوسُ الأَثْقيا وقفُوا على حدّ الضرورةِ ما بقوا ما شُغْلُهم فيها سوى استعدادهم تبًّا لقوم ضيَّعوا أعمارَهُمْ ليس لطُلاب الدُّنا سببُ سِوَى لا سيم في وقتِنا هـذا فقَـدْ يا رحمةً لمن ابْتُلي ببلائها يغشاهُ وارد المطالبِ غالباً فامْضِ خفيفاً يا أخي واصبر تجدُّ إنّ التدابير مع المكتوب لا واعمل لأخراكَ التي تبقى ولا لا رُشْدَ في تفضيل ما يفني على ثم صلاة اللهِ مع تسليمه مع جملة الأصحاب والآل كذا

#### وقال رضي الله عنه

كيف أسلُو يا ضَنِيني وأنا أجهلُ مالي لستُ أدري ما مصيري لنعيم أو نكالِ قد عظُم ذَنْبي فويْلي ان أُجازَى بفعالي والرجاء في الله أعظم فهو حسبي ذو الجلالِ يحو ما قد كان مني من ذنوبٍ في الخوال ويوفقني لِتَوْبٍ واكتِسابٍ للمعالي ثم يختم لي بخيرٍ شاملٍ عند انتقالي إنه ربّ كريمٌ عمّ فضله باتصال يا إلهي با رجائي مُنَّ فضلاً بالنّوال أنت مأمولي وغاية مطلبي فاصلح لحالي واحمني من كل سوءٍ واكفني كلَّ وَبال وَبال حُفَّني وأهلي بلطفٍ منك يا مولى الموالي وصلاة الله تغشى أحمداً مَعْ خير آل وصلاة الله تغشى أحمداً مَعْ خير آل

#### وقال رضيي الله عنه

\* \* \*

أقول يا أهل الحما النجدي عليكم ألفا سلام أنتم مرادي مع قصدي في مبدئي والختام قد طال من بعدكم وَجْدي وزاد مني الهيام لو تعلموا ما طا عندي يا بغية المستهام لجدي بالوصال

# وما أطلتم عليَّ المطال

فانظروني صرت مثل الهلال

والله ما كان في عهدي من حال كَوْني غلامْ إن تركوني أخا صَدْ أو يَعتريني غرامْ

\* \* \*

يا أهل ودّي وسؤلي حُبّي لكم ما وهَنْ بالله جُودوا بمأمُولي لقياكم في اللّمَنْ يا عائدي صِلْني وآسى لي كم لي وأنا في السّهنْ ما هبّ من نحوكم نسيمْ

أو لاح برق في العتيم

في الأفْق شرقي تريم

من مُعْشِب الطَّلْحِ والرَّنْدِ إلا هـجرت المَنَامُ وقدمتُ أمشي على وخدِ أرجو اللِّقا والسلامُ

\* \* \*

حبائب القلب إن بنتم بالجسم أنتم حضورٌ عن نَصْب عيني في غبتم كلا ولو في القبور مطلب العاشقين أنتم شموسنا والبدورُ

سادتي ما قد مضي كفي

واصلوني أنتم أهل الوفا يكفى من الصدود والجفا

إن قربَ الله لي بعدي وفرت بالالتشام في مفرق الدر والشهد علي شهر صيام

يا ربّ يا ربّ يا معبود ياحي يا ذا الجلال تمم ليَ السول والمقصود من يوسفيً الجال

ما شابَها نقصان ، في الحَطْ والرَّحْلَهُ يا العيطلي النعسان ، أطلت ما العلة ما شابَها نقصان ، أطلت ما العلة الم

هل علَّمكْ من حَدْ يا سَمْهَري الْقَدْ

تمطلُ على إنسانٌ فيكم تركُ أهلَهُ ما هكذا الإحسانُ صير تمُوه أبْلَهُ الله لي يشهدُ أني لكم عاشق

وحبكم ممتَد من عمري السابق فهَلْ تَرُوا مِنْ حَدْ

لضبيكم وامق مثل تعالى لِخَدْ من سابق أوْ لاحِقْ

قولوا لـهُ يا قـومْ واصِلْ عَدَاكَ اللّومْ

خَفْ ربًك القيُّومْ

الحاكم الدِّيّانُ من هذه الغفلَهُ وأَدْرِكُ أَخَا الأَحْزانُ

لا تسلِبه عَقْلَه هل جاز يا فتَّانْ في الشَّرْع لكْ قَتْلَهُ

فاذكر زمانَ الحان والسرَّشف والقُبْلَهُ هل عاد يا خلِّي

ذاك الصَّفا يرجَعْ ويجتمعْ شَمْلي في الأهْل والمُرْبَعْ قل لي نَعمْ قُلْ لي جُود الإله أوْسَعْ يا أحورَ النُّجْل

وَلَ فِي تَكُمُ مِنْ فِي جَنُونَ الْمِهِ الْوَلَيْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ قَدْ تُولَّانِي مِنْ قَدْ تُولَّانِي مِنْ قَدْ تُولَّانِي

هَائِمْ كَلِفْ حيرانْ اسْتعـذب النَّقْلَة يرثي لِيَ الجيرانْ يا جُوْذَري الرَّمْلَة يا قلب لا تعجَلْ واصْبرْ ولا تضجرْ

فمنْ صبَرْ حَصَّلْ على المدى يظْفَرْ فاجهد ولا تكسَلْ

وقلْ لهْ ترحَّمْ ، على ذا المتيَّمْ إلى مَ تنعَّمْ ، وهو في الجنابْ فجُدْ لهْ بوَصْلكُ ، بِعادكُ قد أهْلَكْ جُسَيْمه لعلّك ، تَقيه العذابُ فَذَا شانْ مَنْ حَبْ ، دائمْ مَذَبْذَبْ حياتُهْ معذَّبْ ، حليف الْوَنا فحقَّ ذا المتيَّمْ ، يُداري ويَرْحَمْ وقلْ للخلي ثَمْ ، فلست هُنا فيا أهيل الأبرق ، قليبي معلّقْ فرقوا كمَنْ رَقْ ، قبيل الثناء

لهذا الضعيف فقير عفيف

بكم مستضيف مستضيف أحلول المغاني ، حسان المغاني متى ذا المغاني ، يحوز اللقاء بسلم الحقائق ، وليلى الرقايق ومَي الدقائق ، أويس النقا فيا أهل السياده ، وفلك السعاده أريحو فؤاده ، بظبي النقا فأنتم أصوله ، ومنكم حصوله الاحصلو له ، جميع الطلاب فها عنه مهرب ، ومن غيره أقرب سليل بكم صَب ، أزيلوا الحجاب فيا عنه مهرب ، ومن غيره أقرب سليل بكم صَب ، أزيلوا الحجاب عليكم سلام

أُهَـيْـلَ الخيـامُ
كـوَدْقِ الـغَـمـامُ
وصلًى وسلَّم إلهي وكرَّمْ عـلى صفوة آدمْ رفيع الجنـابْ
عمّد وصحبة ، وآله وحبَّه ما هَزْ بطربه ، جُويدي الركابْ

وقال رضي الله عنه عكومة الأركان ، عزيزة سهلة عهودي مدّى الأزمان ، معْ خلِّي في الجمله عكومة الأركان ، عزيزة سهلة

بالله يا رمَّانيَ النُّهود جوّبْ فإنَّ مُهْجَتِي قريحهُ يا رحمةً للعاشق المهيَّمْ إذْ لا يُرى إلاّ كثيبْ مُغْرَمُ لَا يُرى إلاّ كثيب مُغْرَمُ لَمَا بقَلْبهُ من هَـوى محكَّمُ

إنّ الهوى شائه عظيم على النفوس جالب فناها مسكين من لم يزل سقيم مشلي يقاسي دائماً عَناها

يا أهل عيد يد لي غَزال في حيّكم أضْنى الفؤاد حُبَّهُ رشيق القيد والدَّلالْ من طُول سُقْمي لم يرِق قلبه قد انهسَ القلْبَ بالمطال مالي شِفا إلاّ أن يكون قُربه هل عادكم ياأهُل الجنابِ الأسعد تداجعون الأهيف المودَّدُ

تراجعون الأهيف المورَّدُ يُدْرك من أضْناه البعاد والصَّدْ

يا فرد يا بَدر في العَتيم أدرك محبّاً في الهوى تناهى من قبل يُسي وهُـو رميم فمن حياها يا رضي حَاها

أرجوك يا ربّ يا ودود تلف شملي بالكحيل الأغيد وينجلي الهنم والسقدود بوصل ليْلَى والعدو يُكمَدُ عسى زمان الصَّفا يعُود والقلب من بعد الشّتات يَسْعَدُ وأرتوي بالرشف من صَفا الرَّاح

إِنَّ الإِلْـهَ الـبَرْ جُـودُهُ لمن يعملُ ظاهر لمن فكَّـرْ سبحانَهُ من رَبْ أعطَى وما خيَّبُ وكم غفَرْ من ذَنْب

يا رب يا منّانْ اغفر لنا الـزلّه واختم على الإيمانُ أعـمارَنا جُمْلَهُ ثُمْ صَلِّ ما الأزمانُ في الـدوب مُنْهَلَهُ عـلى ولـد عـدنانْ سلّم وعُـمْ أهْلَهُ عـلى ولـد عـدنانْ سلّم وعُـمْ أهْله

وقال رضي الله عنه بأين السفح من تريم أرياف خلّي حل في رُباها

الأدْعبَج الأهيف القويم ذي كل حسنى في الملاحواها إنّي على العهدِ من قديم زين المحبة حاملً لواها والله ما هبّ من نسيم أو في السفوح نسنست صباها

إلَّا سكبتُ الدمعَ من جُفُوني لبُعْد أحبابي الدي جَفَوْني قد حملوا قلْبي وخلَّفُوني

سقيمْ في بلدي أهِيمْ من لوعتي أشكو ومن ضَناهَا أقول يا ربّ يا رحيمْ انظر لنفسي واعْطِها مُناهَا

يا خِلْ هل تذكر العهود أيّام وصْلَك والقُوى صَحيحة ساعات تقبيل الخدود وعشقتك في صحبتي رجيحة

يا ذا الكرم والبقا والجود ما قط يخفاك حال وحقكم ما منى العبد إلا شهود الكرام شم الصلاة على جدي محمد والسلام

i de de

وقال رضي الله عنه نسيم الأصائل، من أين أنت نازل أجزت المنازل، بذاك الجناب على الحبائب، معط الرغائب وربع الأطائب، شموس الرحاب بدور الهداية، حووا كل غاية هم أهل الولاية، أهيل الصواب

فلي فيهم أهيف، لقَلْبي قد أشْغفْ غزالٌ مترف ، يحاكي السحابْ غـزال كـجـيـلْ ظبيّ السّـجيلُ

تركْني عليلْ أبيتُ أراقبْ ، نجومَ الغياهبْ من الصّد ذائبْ ، سقيم مصابْ إذا لاح بارقْ ، بنحو المشارقْ ذكرتُ المُفَارِقْ ، زهيَّ الشبابْ

وأيَّام وصْلِهُ ، بتلك المحلّه عيسُ بحِجْلِهُ ، عراني غرامُ وكُدْتُ من البَيْن ، أَنْ أُطلبَ الحَينُ ومن يعشق الزّينُ ، حياته هيام فيا ذا النَّسيِّمْ ، فبالله خَيِّمْ سَاوِدًعك سلّمْ ، بألفَيْ سلامْ على ذا الغزال

كحيـل النِّجَـالُ مـليـح الـدُّلالُ

# هذا الغِنا هذا المنا يا صاح والربُّ ذو الجود العميم فتَّاحُ

وصل يا رب يا كريم على الشفيع الهاشمي طاها والآل والصحب ما نسيم قد حرَّك الأشجار في خلاها وقال رضي الله عنه

شَوْقِي إلى شِيحِ اللَّوى وبانَهُ جاوزٌ مكانَـهُ إذا ذكـرتُ المنحنى وحَانَـهُ أطـلقُ عِـنـانَـهُ ألـام عيني باللَّقا ملانَـهُ وصلي ديـانـه يا أهلَ سلْع عندكم أمانَـهُ أعـظُمْ أمانَـهُ أمـانَـهُ

رعى الله أيام الشباب في الحي نحاول الفَيْ في كل ساعة في الهوى لنا زَي خال عن الغَيْ قامت على عهد الوفا لنا مَيْ في النشر والطَّيْ ما قط نعرف بيننا خيانه على الصّيانة

قلبي باهل المنحنى مولّع ما عاد يسمَعْ يا سعد هل عاد العهود ترجع في سفح لَعْلَعْ كيفَ وعشقي في الجناب الأمنع غزيّل أتّلع أتّلع أهيف مهفهف كامل الـرّزانه باعْلى مكانّه

شَيْبِي أَخِي فِي العارضَين قد ساح والعشق سياحُ إذا المطوَّقُ فِي العصون قد ناح والبرق قد لاح ذكرْت عهدي والشّنيب يا صاح ووقت الأفراحُ أيّام سعْدِي ناصبُ جرَانَهُ والسّعد زانَهُ

سحّتُ هتُونُ الدمع من جُفوني على الصحونِ ما ادْري هَل الأحباب يذكروني فَيَرْمُ ونِي المل ذاك السفح داركوني لا تهملوني بحقكم والـرّحم والحنانه ياهل الأمانه

يارب سالك بالرسول الأنجَدُ المصطفى أشمد تغفرُ وتجمعُ شملي المبدَّدُ في حال أسْعَدُ وصلِّ دائمٌ ما الحمَامُ غرَّدُ على محمَّدُ ما حَرَّكُ الذاكرُ لهُ لسانَهُ معْ أيْ بنانَهُ

وقال رضي الله عنه

يا ساكنين وادي الغزال في حَيّكم شادن مكحًلْ يظلّ يرتع في الرمال والقلب من بعده مبهلًلْ قسولوا لمن سل الرّحال\* اذكر عهود الوقت الأوّل

لعلها: شَدُّ الرِّحَالْ.

عهد الشبيبة والدلال والعيش يا ساجي الرنا اخضل والشرب والأوتار تنضرب والكياش والحانات منهب والكيات مُعْربُ

لِلَّه يا زين الخصال أَدْرِك رَهين الحب معتلْ إِن كانْ بُعْدك للكمالُ وَصْلُ لصَبِّ فيكُ أَكمَلُ

يا أهْل هذا المنحنى ما خاب مَنْ هُو في حِاكُمْ أو مَنْ إليكمْ قدْ ... دنا ينظل يَجْني من جَنَاكُمْ أنتم مَرَامي والمُنى جُودُوا بنفحة من شذاكم أشفَى بها من طول سُقْمي وتنجلي ظلمات وهمي

واضرب مع الساده بسهمي إنّ وإن عَزَ المنال لي همة من فوق الأعزل وفطرة تَهْوَى الجَمالُ ومن طلب للمجد حصّلُ

بُرْسِ اللهِ الله

# وعادتَكُ تغفرُ وترحَمُ اغفرُ لعبدٍ سَاء وأجرَمُ

يا مَنْ تعالى عن مشالٌ اقبَلْ بفضلِكُ كلَّ ما أعْمَلْ وليس يخفاك قط حال فاشفِ بجودك كلما أعْضَلْ وصَلِّ دائم في تَوالْ على الرَّسُول البَرِّ الأكمَلُ والصَّحب ما هبَّ الشَمالُ والآل ِ أهل الفضْل الأشْمَلُ والصَّحب ما هبً الشَمالُ والآل ِ أهل الفضْل الأشْمَلُ

وقال رضي الله عنه

البدر يازين الصفات وجهك مع الكمال والليل إذْ يسري العتيم جعدك فخذ مثال والصدق عند العاشقين قصدك في كل حال إرْحَمْ كئيب \* يا ذا الحبيبْ \* لا تستريبُ

ارْحُمْ كئيب \* يا ذا الحبيب \* لا تستريب صَيَّرُهُ يا عَذْبِ النَّهَانِ صَدَّكُ مَثْلِ الْمَلالُ لَعْلَ مَثْلِ الْمَلالُ لَعْل اللَّهِ الْمَلِلُ مَنْ وافقَكُ هل جازْ في شرع الهَوى تُمَاطِلُ مَنْ وافقَكُ في كل شيءٍ رافعٍ ونازلُ قد طابقَكُ مَنْ حَبْ ذَلْ يا عالَي الشمائلُ صِلْ عاشقَكُ مَنْ عَهودُ \* في شِعْب هُودُ الْكُرْ عهودُ \* خَشْ النّهودُ \* في شِعْب هُودُ أيام رشفى من رُضاب شُهْدِكُ مِثْلِ النّالُ اللّه اللللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه اللللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه الللّه الللّه اللّ

ايام رسفي من رصاب سهدِك مِــــّـل الــرّلال مع الــدّلال مع الــدّلال

بالله يا درّي العقود زُرْني قبْلَ الهلاك معاد يحمل قلبي التجني والإنفكاك عِشْقك غَدا في الغانيات فني هــيًــا دَرَاكُ يا عَيْطبولْ \* متى الوصولْ \* تحيى الحُلولْ يا عاذلي إن شئت كُف عَذْلَكْ مالك مَـقالْ لو ذقْتَ ما ذقتُ ضربتَ سهْمَكْ مع الـرِّجــالْ من طال حول المزبلة وقوفُه قد احتجب عن حُسْن ليْلَى بالذي يشوفُه بئس السّبب مِلْ عنه قد أودت بهِ حتُوفه إلى العَطبْ أنا مذهبي \* يا خل أبي \* علا مطلبي يا ربّ يا ربْ ذا الفقير عبدك جَـد بالـسـؤالْ وصل ما هبت نسيم قربكُ بالإِتّصـــالْ على محمد عُمْ من يجبكُ صحبٌ وآلُ وقال رضي الله عنه

ذا العندليب صُوتُه سُحَيراً شَجاني بعد الحبيب الحبيب أَجْرى دموعَ أجفاني ذاك السَّنيب معطر الأردان لا تستريب في الحسن ماله ثاني قد لي زمَنْ ما خلت منه نابي زاد السُجَنْ يا ليْتَهُ يَدُرىٰ بِي عُبُهُ سَكَنْ قلبي وعشقه رابي خِلِي عجيب بُ

مالَكْ تُجاوزْ حَدُّكْ قل للعذولُ يُزْرِي بغضن البانِ دُع الفضولُ أنت الجهول فليسَ قَصْدي قَصْدَكْ مثل القريب الداني ليس الغريب تحسب على ما عندك وحُــــــق لي بصُحْبة النعسانِ شا فخـــر لي بالسلسبيل الماني كم جــاد لي أعْلُو عَلَى إخواني ربّي عليم بحبوحة الإيوان نحو الكثيب فَضْلُهُ عميم في الخلق بالإجمال سبحانة بالحال يُنيلني آمالي أرجو الكريم فهو الطبيب أسأله يصلح شاني المصطفى العدنان على الحبيب صَلْ يَا مجيب دائم مدى الأزمانِ

وقال رضي الله عنه

ما لغزلان أهل حَاجر وضبيّات الـرميلَه قد تحامين المُعاشر وتناسينَ جَميله لا بذنبٍ منه ظاهر يقتضي قطْعَ الوسيلة يا جَواذِرْ شِعْب عامر خاب من يـترك خليلة

يا حبيبي ايش طِبِّي

من ضنی جسمي ولُبِّي قد تركنی سُول قلبی

بين خيلَه والمقابر حائر العقل ضئيله اكتم العشق وصابر مُهجَتي منه عليلَه يا لعهدٍ قد تَــولًى في خيلات الحبائب

إن أنادي قال أهلا والرضي للعود ضارب بيننا الكاس المعلى لم تـ فُــتني منه ليله أو أسامرٌ في المسامرٌ وامتثل لي في المطالبُ ما مضى بالأمس عائدٌ هل ترى زينَ الشمائلُ تلك أوقات فضيلَه الهَنا والسّعد حَاصلُ حيث لا واش وحَاسدُ بين هاتيك المنازلُ وحياتي في خطابك أرتشف صافي رُضابكْ كل وقتِ لكْ مُشاهدُ اصبر أيّاماً قليلَهُ قال خلِّي أنت ظافرْ سَلُوتي عالي جنابك بالوصالات الدويلة سوف تأتيك البشائر وقال رضي الله عنه

سكّان طيبة مَنْ كَماهُمْ هُمْ مطلبي يا صاح في العالمين لا عاشق خارج عن حِماهُمْ أهل الهدى هم أهل حق اليقين قد فإز من يسعى وراهُمْ على الأثر في كلّ حال وحِين لِلله ما أَضْوَا سَنَاهُمْ مِنْه الضّيا والنور للمهتدين قد طاب منهمْ كل مشرَبْ

قاموا بحق الخلق والرّب دعاهم المولى وقررّب

أطال في العقبى عُلاهُمْ في جَنّة الخلدِ مع السابقينُ وزادٌ أعطاهم مُناهُمْ وفوق ما أبْسرَ الحاضرينُ يا سعد سر بي نحو الأحبابُ فالشّوق قد قطّعْ نياطْ الْقُلوب من بعد بُعْدي والتغرّابُ عنهم وقلبي في هواهُمْ يذوبُ

رغياً لسكان تلك الأطناب سقياً لأطيانهم والشعوب ما خمام الأيك غرّد أو حَدَى الحادي وردد أو ذكر حاجر وثمهد

إلاً تـذكّـرت رُبَاهُمْ وهام قلبي في هَوى النازحين وَجْدي عـلى ظبيْ نَقاهُمْ قد مرَّ عمري في الضّنا والحنين بالله يـا غـزلانْ حَاجـرْ رقّـوا لهـذا المسقم الكئيب يَبِيتْ طـول الليـل سـاهـرْ وَهُان باكي من بعاد الحبيب دمعُـهُ على الخـدين ماطِـرْ بالله عطفاً يا ظبي الكثيب ليت شعـري هـل مُنائي يَـدُري بما بي من ضنائي ليت شعـري هـل مُنائي يَـدُري بما بي من ضنائي لأن في يَدُهُ دوائـي

عشّاق ليلى ما تراهًمْ إلّا سُكارَى كلّ وقْتٍ وحينْ الحبّ قد أوجبْ فَناهُمْ والبعدْ عن أهلهمْ والبنينْ ما صدّهم عن عشق ليلى شيءٌ من الغانيات الحسانْ بل همّهم صبحاً وليلًا حادي هَواها آخذُ بالعِنانْ صبروا على البلوى قليلًا ثم استراحوا في نعيم الجِنان مسكينْ مسكين كل من حَبْ

قبل الفنا دائم معذّب مالُه بدون الوصل مطلب

قلْ للخليِّين في مَلاهُمْ كلّ امرىء باكتسابه رهينْ

إِنَّ المحبين قد حَلاهً م شَميم ليلَى بغية العاشقينْ

يا رب إن الضّعف شاني وأنت يا ربّ القويُّ الوَدودُ أَصْلح جُسَيْمي مَعْ جَناني وزُجَّني في بَحْر عَذْب الشّهُودُ وأَجْرِ بالحَكمةُ لسَا ... ني أوْرِدْنيَ الفردوسُ نعم الورُود في ضلًا وجوداً يا آلهـى

جلّت مزاياكَ عن تناهي فأدخِلْ عُبيدَكْ ذا التساهي

في قوم أجْزِلْتَ عطاهُمْ بوَّأْتَهُمْ أعلى المكان الحصينُ أنعمتْ في العقبى بقاهمْ نِعْم الأجلا صَفْوةُ النَّاسكينُ

وصَل يا ربِّ على أحمد المصطفى سيّدِ المرسلين ما زَمْزمَ الحادي وما مَدْ بَحْر وأوصَلْ بعد هجرٍ ظنين أو نمنم البارق ورَدَّد تالي كتاب الله طول السنين مع سلام الله دائم مع سلام الله دائم ما قام بالأسحار قائم والآل والصحب الأكارم

وعُمَّ مَنْ تَابَعْ خُطاهُمْ السابقين أصحاب اليمينُ يا ربَّ وامْدنا وَلاهُمْ يا ملتجا مَعْ جملة الحاضرين

### وقال رضي الله عنه

قد هيَّم أهْل الغُورْ وآل النَّجودْ يا أَدْعجَ العينُ رمّاني النَّهودُ بنعسه السودا وهيف القدود من بَعْد وصْل ومطْل الوعُودُ يا منتهى السُّول من كلّ الوجودْ جُملة عظام كستها الجُلودُ كأنما النجم عنده وفُود أو رَفْرف البرق أو حَنَّ الرعود يا أَثْقَل الرِّدْف فيّاح الخـدُودْ يا هلْ ترى العهد الأوَّلْ يعُودْ على ارتشافٍ وضَمٌّ وعُودُ وبعد هَجْرِ وطول الصَّدودُ من بعد ذا البين قبل اللّحودْ وصُمْت شَهراً لربي الودود سهرُوا الليالي ووقت الرقودُ لينمحي الهَجْـرُ ويحلو الـورُودْ وخِيرة أهمل الوَطا والسنود ما ناح قُمْريُّ وغضنٌ ينُودْ

يا أهل نجدٍ فيكم شادنْ يا أشْنبَ الثغر يـا حلْوَ اللَّما يا من سَبَى الأبطال من سابق كم ذا التّمادي وكم ذا الجَفا على باذل الأرواح في عشقكم قد صار من فَرْط حُبِّه لكُمْ يسامر النجم طول الدُّجي يُذيبُه الشّوق إنْ هبَّتْ صَبَا يا أقْمر الوجْه يا غُصْن النَّقا يا شادن الحيِّ عـذْبَ اللَّها أيام كنّا بسَفْح اللَّوى من بعدِ شَيْب وضعْف القُوى إنْ كان وصْلُ بيننا كاين نذُرْت شكراً بما في يَدِي يا رحمةً للعاشقينَ فهُمْ يا ربّ بلّغنى مُنى خاطري بجاه جَدّي شفيع الورى صلى عليه الله مع آله

وقال رضي الله عنه

الرملة اللُّوي ونحيل بين بانِ أبله أحوى صيرتني لح ظتني قبلت يا من أهوى هل لكم في الوصلة

يا دواء العله وافقوا یا سلوی ادركوا هذا الصب \* وارحموا يا أشنبْ \* إن قلبي قد حبْ في الخد أهوى قبلة

على سبيل التقوى نهلهٔ تلیها علهٔ والرشف بعد النجوى فيكم غزالٌ أتلعُ يا أهل هذا الوادي بدرً جماله بادي

فكم سبى كم أورع ومن حضر في المجمع يعشق إليبه البادي فهو الجمال الأسمى \* يهواه جميع العلم \* إلَّا الأصم الأعمى من الدروب الجملة يا طالبين الأقوى

وقد قصدتم عَلْوَى عندي طريقٌ سهله من سابتي أو لاحتق ما كال من أدلج ينال هذا الأبلع الألمعيّ السابقْ كم من فصيح لجلج لما غشاه الدافق

من نوره قد انزاح \* وطاح فيمن قد طاح \* عند لموح الوضَّاحْ يا أهل الكذِب والدَّعْوى ويا صحاب الهملة زجـلهٔ دعواكم الوصل أغوى فللجواذر

يا ربنا يا غافر امنتن لنا بالبُغية

والسُّؤل من ذا السافر زين الحُلا والحِلية من بالرسول الطاهِر والآل أهل النهية صلَّى عليه ربي \* وآلهِ والصَّحبِ \* عِداد وَدْقِ السُّحْب أو لاح برق الأنوى أو خِلْ صَافى خِلَّة فهم شِفاء الأدواء وهُم شموس المِلَّه وقال رضي الله عنه قل لأهل المال ليس الأمْرُ سَهْلًا كما تظنُّونْ إنّ بعد الموت يوماً كألْفِ عام إنْ تعدّون فاستعلقوا له ... بزاد واسمعوا القول لا تصدُّون ﴿ لَن تَنَالُوا البُّر حتى تَنفَقُوا مُّمَّا تَحْبُونُ ﴾ إنَّ ذا المال ليس يسلو مطلقاً في ذا الزمان كــلّ وقــتِ في عَــنــاءٍ وهمــوم وامــــــــانْ فاز من عاش كفافاً في عَفافٍ في أمان ما تَـدِيـنـون تُـدانُـونْ يا أُهيل المال سمعاً تنفقوا ممَّا تحبُّونْ ﴾ ﴿ لَنَ تَنَالُوا الَّهِ حَتَّى فالمياسير عليهم تلزم حقوقً أي وتُندبُ إنْ يــؤدُّوهــا أقــامــوا ما عليهم من مُوجبُ يسلمُ المالُ ويستمو معْ ثوابٍ معْ رضا الرَّبْ بذا أتانا النَّصُّ شرعاً إن يكيدوا هم المكيدونْ ﴿ لَنَ تَنَالُوا الَّهِ حَتَّى تَنْفَقُوا مُّمَّا تَحَبُّونُ ﴾

أمّا الكنوز هي المكاوي كما أتانا بذا القران المران

إن شئت يصفو لك الزمانُ المناك والبخل يا فلانُ قلولوا سمعنا لا تحيدونُ تنفقوا عمّا تحبّونُ هو صاحب الآي العظيمة ذي المقامات الفخيمة وهَمَى وَدْق الرّذيمة بهم جميع الناس يَـدْعـون تنفقوا عمّا تحبّونُ هو تنفقوا عمّا تحبّونُ هو تنفقوا عمّا تحبّونُ هو المرتدية المناس يَـدْعـون تنفقوا عمّا تحبّونُ هو الناس يَـدْعـون تنفقوا عمّا تحبّونُ هو الناس يَـدْعـون تنفقوا عمّا تحبّونُ هو الناس يَـدُعـون الناس يَـدُعـون تنفقوا عمّا تحبّونُ هو الناس يَـدُعـون الناس يُـدُعـون الناس يَـدُعـون النا

فاترك الكنز وأنفِق البخل أصل الشرور حقاً يا أهل ودي فذي عظاتي ولن تنالوا البرَّحتي وصلاة الله تغشى وصلاة الكونين أحمد سيد الكونين أحمد ما تراءى البرق ليلاً وصحب وعلى آلٍ وصحب

# وقال رضي الله عنه

نحن السلاطين أصحاب الجنودُ نورد الأعداء أعهاق اللَّحودُ قدوة أهْل الدِّين والشَّم الأسودُ ذُو المقامات أرباب الشهودُ ربًّنا الوهاب ذو الملْك الودودُ صددً عنا فيكفيه الصَّدودُ يعرف المعروف لا الصّم الجمودُ يعرف المعروف لا الصّم الجمودُ يُذهل الألباب عذباً للورودُ ما علينا الدهر من شخص يسودُ نطلب العلمَ ونعمل للخلودُ نطلب العلمَ ونعمل للخلودُ

نحن الملوك على رغم الحسود نحن أرباب النّدا حتف العِدَا نحن أقهار الدُّجى فخر الدُّنا نحن أصحاب الوفا أهل الصَّفا نحن أسياد الملا قد خصنا من يُلبِّينا نوقيه وَمَنْ نحن غايات العقل ومن من يمتحنا يلقى زاخِراً من يمتحنا يلقى زاخِراً نحمد الله تعالى ربنا وصاحبى هيًا بنا نحو العُلا

معدنُ الآفاتِ غُلاف الوعودُ وهموم أوهنتُ منه الجلودُ وهموم أوهنتُ منه الجلودُ بأهيْل العقل قُوام الحدودُ أمْرَهُ شغلًا بحاجات الوفودُ تنفع الغيرَ وتَفْنَى في الوقودُ باقي أوقاتُ مرَّت في السمودُ عَوْنَنا في الموادي والسّنود يا كريم الصفح يا مَلْجا الوفودُ معْ سلام ما بقى غُصْن ينُودُ ويعم الآلُ والصحب الفُرودُ ويعم الآلُ والصحب الفُرودُ

إنّ هذي الدار ميدان البلاء معدنُ الا ميدالوا في عناءٍ أهلها وهموم سيّا في ذا الزمان المبتلي بأُهيْل من دليل الحُمْق إهمال الفَتى أمْرَهُ شاكل كالفتيلة لم تزل في نفسها تنفع ال فاغتنم من حُثالات اللّذنا باقي أوق ربّ وفّق وأرشدنا وكُنْ عَوْنَنا واختم الأعهار خَتْم الصّالحينُ يا كريم وصلاة الله تترى دَائماً مع سلاه ويعم الأ يتغشى المصطفى من هاشم ويعم الله عنه

جانب لقَوْم فارقوا المروّة ولا تمار ذا غنى وجَفْوة ولا تمار ذا غنى وجَفْوة واصمت إذا لم تعتزل بخلوة قد فارقوا الإنصاف والمروّة إنْ يصطفيك اليوم خان غُدُوة من يختبره باطناً عدوة حلوا الشريعة عروة فعُرْوة فعُروة غاياتُهم دعوى وفَرْط قسوة وألزم النفس عُلا ونخوة

إنْ كانَ لكْ بالصالحين قُدُوَهُ واصبرُ وصَابرُ ما بقيتَ حيّاً ولا تضِقْ بالنائبات ذرعاً لا خيرَ في أهل الزمانِ هٰذا لم تلْقَ فيهم حَافظاً لعهدٍ وإنْ يوالي ظاهراً يجده أفّ لحده إهما أهما ويعاعُ أفّ لحده وأهما في غرودٍ قد أذْهَبوا الأعمال في غرودٍ بنخ ملن دارى على حذادٍ

وقام بالمندوب بعد فـرْض وباين المحظور والمموه وصاحب الأحرار ثم أدلى مَعَ خيار الواردين دَلْوَهُ أمّا أنا لمّا رأيتُ دهري قد أنزل الجم حضيض هوَّه دَعْــوتُهم للواجبــات نُصْـحـــاً فلم يجيبوا للنّصيح دعْوَهُ بذي عَنا أَوْ ذِي جِفًا وسَطْوَهُ تركتهم زهداً ولم أبال لي همَّـةُ تعلـو إلى المعـالي لم تَرْضَ دون الزاهراتِ نبوهُ يا صاحبي إن كنتَ لي رفيقاً فمذهبي أمُّ الهُدَى ونحوَهُ هيًّا بنا نطوي السّوى ونَقْفو آثار خير العالمين قدوه لنأخذ الزّاد على كمال من دار حاصلها عنا وشهوّه وبعد ذا نقفى ومن عليها كأن لم يكن شخص بها تقوه أخْلِبهُمْ جاةً بها وثُـرْوَهُ تبًا لقوم عوَّلوا عليْهَا فاجأهم حَتْم القَضا بقوَّهُ فحوّلوا كرهاً من الصّياصي والطُّفْ بنا وامنُنْ بخير عَطْوَهْ يا ربّنا يا ربّنا أغِشْا اختم لنا الأعمار في سُرور على الهُدَى وادْفَعْ بَلاء وأذْوَهْ ثم صلاة الله معْ سَلام على رسول خاتم النبوَّه مَعْ آله والصّحب ما نباتً قد أعْشَبتْ أوراقُهُ برَبْوَهُ وقال رضي الله عنه

عفى الله عن خلّى الذي لم يساعد وعن وقْت خُلْفٍ في الأمور مُضادد ورعياً لأوْقاتٍ تقضَّتْ وأهلُها على خيرِ نَعْتٍ في الوفا والتوادد على الحقِّ قد راضوا النفوسَ وأنْفَقُوا

نفائسَ أنفاسٍ لهُمْ في المحامِدِ

لهم في شِعار الدِّين حظَّ موفَّرً فرؤيتُهم تكفى سلوكاً لعابد فإنْ سِرْتَ لم تلق سوى ذي عبادةٍ في هَمُّهم إلَّا بشانِ مَعادِهِمْ على التقوى ساروا فلم يَخْتلِبْهُمْ من دُناهم سَرابُها وما أخدوا منها تكون بأيديهم ولكن قلوبهم سمَتْ عن عنا كلِّ بخيل وجامد هنيئاً لهم عاشوا كراماً على الهدى من وثاق القلائد وماتوا خضافأ مدى الأزمان رحمة رُبِّنا تعسود على أجداثهم بالفوائد تدري يا صاح الزمان وأهله على عكس هذاك الزّمانِ المساعد فــا تَلقَ إلّا ذِي غــرورٍ وغفلةٍ الهوى والعوائد طريح لتلبيس

وينتجُ من هٰذين جُلُّ المُفَاسِدِ

تَمَلَّكهم حبُّ اللَّذَايا وجُمعُها

فهل عاقلٌ يدري المصيرَ وهوْلَهُ المكائــد يساعدني في ذا الزمان مسلكِ فيه النجاةُ نـرومُــهُ ونُنْفقُ أنفاساً بقَتْ في الفرائد الماضي من العمر ضَائعاً ونستدرك وننصب أشراك السرى للشوارد ونستبضع الأرباح زاد معادنا لأنّ وراء الموت سؤالٌ وبعثُ والحسابُ بموقفِ مَهُ ول وتبكيت وكم من شدائد على مُثن الجحيم وبعْدَهُ جِنان لأهل الفوزِ من كلِّ عـابدِ مطيع لمولاه وداض بحكمه على كل حال مرتضى الأمر حامد ونار أُعدَّت للنكال ِ وَقُودُها أناسٌ وأحجارٌ جَزا كلِّ ماردِ فيا أيها الإخوان توبوا وأسرعوا إلى طاعة الرحمن قبل المراصد وأعنى به الموت الفظيع فإنه ملاقيكم . تبًّا لعَـاص وشارِد

فيا ربِّ وفَقْنا قَبُـولًا وتـوبـةً وكوناً معَ أهل الجنانِ الخوالـدِ

واختم لنا بالصالحاتِ وكن لنا معيناً يا رجَا كلّ قاصِدِ

وصلً وسلِّم ما هَمَى الوَدْقُ في الدُّجى على المصطفى المختارِ زيْن المساجدِ

وآل ٍ وأصحابٍ كرام ٍ وتَابع

نجومُ الهُدَى رُغْم العدوِّ المحاسِدِ

وقال رضي الله عنه جواباً لقصيدة كتبها إليه بعض تلامذته من سيون يشكو إليه خلو اليد مع عدم المساعد على الخير ويستشيره في السفر وكان جوابه هذه القصيدة

هاطلُ الخير على الخلْقِ كثيرٌ رحمةً فضلاً من المولى الخبيرُ فارْضَ تُهْدَ أيّها العبدُ الفقير بما قضى مولاكْ ذُو العرش الكبيرُ نعم الإلهُ ربّنا المولى النصيرُ

من توكَّلْ على اللهِ كفاه في الأمورِ كلِّها ثم اصطفاه لم يرل فيها بداه وخفاه سالمًا منصور بالربِّ القديرُ نعم الإله ربنا المولى النصيرُ

من رأى لُطْف الإلهِ بالورى رأى هنا سرّاً عظيماً مُعضرا يدعوه أن يَدَع الهمومَ إلى ورى بل يكتفي بالعالِم الرّبُ البصير نعم الإلهُ ربنا المولى النصير

فارجِعْ أحمد إلى سِرّ القدر واشهده تعلو عن أخلاطِ الكَدر وبه تنجو لَدى بحرٍ وبَرْ واسْتَعِدْبالصبر في شان المصير نعم الإله رَبُنا المولى النصير

والرّزق يا أحمد مقدر في الأزَلْ لكلِّ نفْس حظُّها مثل الأجَلْ في قليل وكثيرْ في قليل وكثيرْ في قليل وكثيرْ نعم الإله ربُّنا المولى النصيرْ

لا تشتغلُ بالرزق واسلكُ راضياً فمن كفَى عمراً طويلاً ماضياً يكفيكَ يا صاحِ زمانٌ آتياً فاستعنْ باللهِ كن عبداً أسيرْ نعم الإله ربُنا المولى النصير

واطلب العلْمَ على شيخ صَفِي واجتهد واصبر بإخلاص وفي سير زَمَناً وانهض وجِدً واعرفِ لما خُلِقتَ إن ذا العقل بصير نعم الإله ربنا المولى النصير

واعلمْ بأنَّ القَصْدَ بالعلم العمَلْ فاعْمَلْ هُديتَ واحْذَرْ آفات الخلَلْ نَعَمْ وإيّاك التَّواني والكسَلْ شيمة البَطّال ذي الباع القصيرْ نعم الإله ربنا المولى النصير

والخير كلَّ الخير في التقوى وَهِي فِعْلُ مأمورٍ وترْكُ ما نَهِي عنه فلازِمْها وحِذْرك تَلْتَهي عنها بشيء من بلا الفاني الحقيرْ نعم الإله ربنا المولى النصير

وإنْ نَبَتْ بك بلادك فارتحل فالحُرُّ يأبى الضَّيم فاعْزم وانتحلْ أرضاً بها عزّاً وفيها العيش حِلْ لا خير في أرض بها العزُّ عسيرْ نعم الإله ربنا المولى النصير

وارم بالقوس ِ لباريها ولا تشغلِ البالَ بهلْ لَوْ لِمَ خلا إِنَّ المدبِّر ربَّك المولى عَلَا في كل شيء من حقير وخطير نعم الإله ربنا المولى النصير

ثم الصلاة والسّلامُ الأفخم على نبيِّ شانًه معظّم محمد والآل والصحب هم صفوة الخلق وجار المستجير نعم الإله ربنا المولى النصير

وقال رضي الله عنه

حليفُ العقل من لزمَ القناعَه ولم يكشف لمخلوقِ قِناعَه وراض النفسَ في طلب المعَالي وسار القصد إذْ رام انتفاعَهْ وصاحب ذَا الحِجا من كلّ حُرِّ عفيفِ الدّين محمود الصّناعه وصلَّى الخمس داباً في جَماعه جميل الرّاي بذّال النفاعه مطيع الله لاج بالضراعه صبوراً راضياً عند المجاعه حميد السعى لأوقات الشناعه على الخيرات قد مشى طباعه غزير الدّمع إنْ ذكر ارتجاعَهُ لأخراه وناهيك بضاعه وأما الغَيْر هم أهل الإضاعَهُ وحكْمُ الله لا تَملكْ دفاعـه ومَن يَهْديه مكّنه ارتفاعه

وقام بالفروض على كمال له في الخير ذكر مستفيضً قريس العملم والعلماء بشا شكوراً باذلاً عند اغتناء مُنيباً خاشعاً لله ثبْتاً بعيد عن دنايا أو حرام له ذكرٌ وفكرٌ واعتبارٌ ولا شغلٌ له إلّا أخْذ زادٍ فهذا العاقل الأوّاب حقّاً فَدُونِكَ وَاحِدُ الأَمْرِينِ فَالْزَمْ فمنْ يضْلِلْهُ أهواه وأردى

فيا وهماب وقَقْنا جميعاً لما يرضيك عنّا كلّ سَاعَهُ وصلي دَايماً في كلّ حِينٍ عنلى المختار مقبُول الشفاعه مع الأتباع والآل وصَحْبٍ عدَدْ ما مدّ ذُو فُلْكٍ شراعَه وقال رضى الله عنه

يا مدَّعي عشق ليلي هل هجَرْتَ المنامْ

وسعيتَ وراهَا . . . وتركت الأنامُ

للمحبَّه قرائن لا بكثر الكلام

بل بصوم الهواجر واللَّيَالي قيامٌ

كم قليل الأدبُ \* قد ادَّعى وانتسَبْ \* للوَصْل حتى احتجبْ وما رَقى بعد هذا بَلْ وقفْ واستقامْ

وتحــيّر وتخــبّر ومشى في ظـــلامْ

قل الأهل الوسائد ولذيذ الطعام المعام

إِنْ قصدتم حِماهَا فالوصَال حَرامْ

لا ينال الوصول \* كلّا حليف الفضُولْ \* من ضعاف العقولْ من دُون لَيْلي شواجرْ حائلهْ والسّهام

لا تداني لفَدْم بل للَيْثِ هُمامٌ

ويْح لأهْل الحياقة من طغام العوامْ ظنُّوا الْمحبَّة دعاوي فأماطُوا اللّثامْ ضلُّوا أضلُّوا أناساً \* لم يعرفوا الدين راساً \* سَكْرى الدَّنايا خِساسا يـا رهـينَ الكبـايـرْ وقـرينَ المنَـامْ

إِنَّ أصحاب لَيْلي همْ بدورُ التَّمامْ

لم ينالوا المُنيَ إلاَّ بألْفي... حِمــــــام

تركوا مَنْ ورَاها أَهلَهُمْ والمقَامْ

هيًّا بِنا يا لبيب \* إن كنتَ عارفْ مُنيبْ \* نؤُمُّ رَبْعَ الحبيبْ إنَّ قلبي على طول الليالي دوامْ

لم يزل من هوَى لَيْلَى رفيقَ الغرامُ يا لقَوْمي دَعُوني في بحور الهيام

ليس لي دُون مأوَاهَا غِنيً والسَّلام

وقال رضي الله عنه

إذا كانت لجمع سيِّاتِهُ وفاةً المرءِ خيرٌ من حياتِهُ وميلُ الشخصِ عن طرق نجاتهُ في طول البقاءِ على غرور ويُفْني مالَـهُ في تُـرَّهاتـه يقضي العمرَ في لهُو وجمع وما كسبَتْ يداهُ سوفَ ياتِـهُ أما يدري بأن الموتَ حقًّ وما يخفاه شيءً من صفاته وما الله بظلام لعبد وإنْ شراً فيلقَى موبقات فإنْ خيراً يجازيه بخير بما يسعى له قَبْل مَمَاتِـه هنيئاً للمطيع سوف يُجْزى لقد باع النَّجاةَ بُهُلكاتِه وقُبْحاً للشقيِّ ثم قبْحاً بأرض الذلِّ خوفاً من شَتَاتِه ويا أُفٍ لذِي عقْل ويرضى قرين الهُون من سائر جهاته وضِيع النفس لو كــان شريفاً

رأى ترحاله من واجباته وعِزُ المرءِ أسنى عالياته وعِزُ المرءِ أسنى عالياته به الأنذال من أقوى وُلاته ولا تَقْنعُ بدون شامحاته على المختار مَعْ أزكى صَلاته هُداةِ الدِّين ساداتِ دُعاتِهُ

إذا هان العزيازُ في بلادٍ لأنَّ الحُرَّ يأبى كلَّ ضيْمٍ وإيَّاك المقام في محَلَّ ودُرْ للعارِّ في أيّ الأراضي ودُرْ للعارِّ في أيّ الأراضي وسلم ربُنا في كلّ حينٍ وعتريه مع آل وصحب

وقال رضي الله عنه

وحماة عن أذى حيّ ويَيْ وارتضى الأحوالَ في نشْرٍ وطَيْ وارتضى الأحوالَ في نشْرٍ وطَيْ نعم السعيد في المعاد والدّني خالقُ الأكوان فافهمْ يا بُنيَ في الأمر كلا من ذوي خُلُقٍ وعي دائياً تستغني عن مَيْتٍ وحَيْ واشتغلُ بالذكر عن ذكرك مَيْ واشتغلُ بالذكر عن ذكرك مَيْ تَدْعُهُ تُحمدُ صباحاً ومُسيَ أحمدَ المختارَ من آلِ لُؤيْ أما استراحَ الشخصُ في أفياح فيْ

من لاذ بالله كفاه كلّ شي واستراح الدهر عن كلّ عَنا وسلما عِزاً ونال المبتغى الحالم الله واحد الله الله الله واحد لا لغير الله شيء مطلقاً فاستعن بالله في كلّ الأمور وحد الله وأخلص صادقاً وحد حسبنا الله ونعم المرتجى وصلاة الله تغشى المصطفى وتعم الآل والصحب مَعاً

وقال رضي الله عنه

يا مَنْ هواهُمْ مطلبي ومُنائي ووصاهُمْ فيهِ شفَاء أَدُوائي

أنتم مُرادي مطلقاً ودواثي يا عمدي يا قبْلتي لدعَائي بل كلّ أمري شدَّتي ورَخَائي وصِلُوا جَنابي فالوصالُ شفائى وَوَفًا الوعودِ شيمة الكرماءِ شيخوختي أمضيتُها وصِبَــائى فأجبتمُ يا مفخري وعُـلائى بل كل امرئ نعمتي وملائي في حالتي أخِرَتي ودُنائي سُؤلى فمنُّوا واسمعُوا لنِدائي يا سادتي مملوككم بفناء إليكم بمعنائي وأشرف أسمائي علواً وسفلًا دون ما اسْتثناءِ عنكم لها في سابق الأشياء من دهـره ذا محنــةٍ وعَنــاءِ بوقوعها بالعلة والإحصاء عَنِّي فأنتمْ مَلْجأي ورَجائى أَلْطَفْ بنا يا كاشف البلواء واختم لنا بالحُسْني عنـدَ فَناءِ على الرسول أكرم الشفعاء

لا شُغْلَ لي في الكائناتِ سواكمُ يا بُغْيتي يا راحتي يا حجَّتي يا مَن ملكُتُمْ مهجتي وسوادَها مُنّـوا وجُـودوا رحمةً وتعـطُّفــاً الحبُّ للحِبِّ القديم مؤكّدُ فأنا بكم منكم إليكم وفيكموا قبلَ وجُودي قد عرفتُ علاكمُ أنتم رجائي للشدائد كلِّها بحقكم جودُوا عليٌّ بمطلبي أنتم كرامٌ لا يعزُّ عليكمُ فأنا الفقير الملتجي لجنابكم كفاني الفخر العظيم إضافتي يا من جميعُ الكائناتِ بأسْرِهَا لِنُوالكم ذاتِ افتقارِ ولا غِني عطفاً على صَبِّ كثيبٍ لم يَزلْ يشكو إليكم معضلات علمتم هيًا فجودوا وارفعوها على الوحا یا ربنا یا ربنا یا ربنا واغفرْ لنا واهزمْ جيوشَ عداتِنا ثم الصلاة والسلامُ كِللهُما

والآل والصحب الكرام جميعِهم ما طَشّت الأمطارُ في الـظلماءِ وقال رضي الله عنه

من فوَّض استراح ، وعاش في نجاح دائم بلا جُناح ، فافهم هديت صاح فجدً يا رفيق لتلحق الفريق أهل العُلا الأنيق والفلاح

إيّاك والكسّلْ عن صالح العملْ وابعد عن الزَّللْ وياك والكرّب المنزاح وكثرة المنزاح فلست في أمانْ فلست في أمانْ

مساءً آوْ صبَاحْ إِنْ تعتزلْ تكاد تسلَمْ من الفسادْ فغالِبُ العِبادْ

في غيْ وانـــتزاح السيّـهُ والجـــدالُ بـل اطلب الحَلالُ

واصمتْ عن المقال السيّءُ والجدالُ بل اطلب الحَلالُ من كلّ ما يُباحْ

والنوم والسكوت مَعَ يسيرِ قُوتُ في داخلِ البيُوتُ خيرُ من الكفاح حيرُ من الكفاح كم دُرْت في البلاد في وجدت ناد خالٍ عن العِناد

والله يا حبيب لم تلْقَ مِنْ مُنيب كِلِاً ولا طَبيب تَاويه للجراع بل غالِب الورَى في المُدْنِ والقُرَى صارُوا إلى وَرَا

حادُوا عن الصَّلاحْ بل لم أزَلْ حَزينْ يا سعد كم من حَنينْ وكم لي من أنينْ من رُؤيةِ الشّحاحْ أهل الهَوى النُّذولْ أوقساتُهــم ذهُــولْ ليسَ لهم عُقُولُ عن رُشد أو سَماحْ يا ربّ يا سَـلامْ على النَّبي الإمَامْ صَلِّ مع السلامْ ما هبَّت الرّياحُ وقال رضى الله عنه يـا قُمْري السّـوح كم لي أنًا نوح بالله رفقاً على الرُّوحْ من هُجُري بعداتِّصالي أنتم وأنتم أما قَدْ ملكُتُمْ عِنْدي كما علمتُمْ جسمي وحالي ومالي كم بِتُ ليلَهُ راخ لنا السَّعْدِ ذيلهْ في سَفْح أشعاب خيله وذقت ماقد حَلًا لي من شُهدك الجَمْ ولَثْم خَالِي الذي عَمْ من بين دُرِّ منظَّمْ حُسنه جميع الجمال يا لـذّة العيشْ قُلْ لِي على إيشْ

> من طُـول عَهْـد الوصال - 74. -

عشقت تقدُّمْ

ما موجب البعد والطّيش

وأنتْ غايةْ سُؤالي

من قبل أنْ يُخْلق آدَمْ

دَمْعي جـرى دَمْ

في وقت قَدْ راح والشرب من صافي أقداحُ ما تذكر الرَّاحْ أيَّام ودُّكُ صَفَا لي يًا سيّد الغِيدُ أيَّام زَهْو المواجيدُ في سَفْح عيد يدُ ما كانْ هذا ببالي والعُدود والحَادُ ولا نَرى ثَمَّ أنكادْ لا واشْ في الوادْ يُحدُوا بطيب النوال هل عاد يا زينْ من بَعْد ذا يا أَدْعَج العينْ ما الهَجْر والبَينُ تعود تلك الليالي وقد خَلا الحانْ في خير أزمان والشّيب في الراسْ قد بانْ عن خمرهِ والرَّجالِ لله نفحات هيهات هيهات أن يرجع الدهر لي فاتُ في أنْ يعيد العوالي كم لي أعاني مضَى زمـــاني في عشق حلو المُناني وما حلا لي حلالي فاعذل وأسعد أنت الجهول المفنّد یا عاذل ابعـدْ والله لستُ أُبــالي وكنت فوقلي لكان لازمت طوقى لـو ذقت ذوقي تصبو لخمر الدلالي تـلك المـآربُ لنا مـشارث من يَدْ زين الحواجبُ من ربِّنا ذي الجلال

عطاءنا جَامَ في الدار هذه وفي ثَمْ قلْ تَمْ ما تَمْ شكراً لمولى الموالي شكراً لمولى الموالي خير الأنامِ في النبي التهامي خير الأنامِ معْ خير صحب وآلِ ما لاحْ بارقْ في الغرب أو في المشارقْ أو درّ شارق مع صلاة توالي مع صلاة توالي وقال رضي الله عنه

كرِّر الفكْر هل تلقى صَفا في هذه الدارُ دائمٌ لا يزولُ أو ترى خِلاً على عهد الوفا لِلَا ترى يمضي وعن ذا لا يحُولُ أو هل ترى من ذِي ظواهرُ أو خَفا يعمل على ما يعلم أو يقول كلاً فدَعْ عنك الحهاقةُ والجفا وروّح الرّوح من قبل الأفولُ

إن هذي الدار من سابق زمن حشوها أكدار ما فيها سرور قط خالي عن أخلاط المحن بَلْ بلاها على الكُلِّ يدُور سُلْ إن جهلتَ المرابع والدّمن أيضاً وسُلّاك البراري والبحور يكفي اللبيب اعتباراً ما عفى من مَغاني المواضى والطلول

أين أهل العلم أسيادُ الملا الكرام الصِّيد والشم الفحولُ أين أهل الملكِ أهلُ الإعْتلا أين أرباب الأسرَّه والخيُولُ أين أهل النّور أصحاب العقولُ أين أهل النّور أصحاب العقولُ

مضوا وخلّو البنينَ والسرّف فسلّم الأمر واعمَلْ يا جَهُولْ

واصبرْ على حكم الذي أجرى الفلَكُ ربّك الوهّابُ واحسن في الظنون وارْضَ أَرضي عليكَ أو فلَكُ بالمقدّرُ فها قدّ يكونْ إن العليم الذي قد ركّبكُ قد حَكَمَ الأشياءَ في عال ودُونْ نِعْم المدبّر حسْبنا هو وكفّى فارْضَ بما يرضاه واقْتَدْ بالرسول

سَيّد أهْل الأرض أيضاً والسَّما صاحب الحوض ينبوع الفخارُ صلّى عليه اللّه ما وَدْقٌ هَمَا وسار في كلّ الأراضي والبِحار وعلى آلِه وصَحْبِه مثل مَا صلى عليه الله أوْ ما شخص دارْ بين زمزم ومروة والصّفا وعدّ من كان بالكعبة يجول وقال رضي الله عنه

وبانات اللِّوى أو شِعْب عامرْ بروقُ الأبرقَين أوْ ذكْر حاجرْ لمن كان ظهيراً في الغَوابرْ ووادي الرقمتين معْ طُلولٍ وجولاتي بها تيك المشاعِـرُ وزَمْزمَ والصَّفا ووصل ليلى وغَـرْقَدِهـا وما ثُمَّ مـآثِـرْ وذِكْــر طيبةٍ مــعْ ساكنيهــا ويجري الدمع فيضأ كالمواطر يُلوِّعُني اشتياقاً والتهاباً لنا مرَّتْ مع الحِبِّ الْسَامِـرْ رعى اللهُ المواضي من ليَال، مع الأحباب والشم العواطر وأيّام بذات الشّيح تَزْهـو معَ الأخدان والصَّدْر السُّوافِـرْ على حانات شُرْب الرَّاح فيها

على ما كان تعداد الزواهر نَعَ إِخُوانِ صَدْقِ فِي العشائر ببدر الريف ينبوع المفاخر شموس الدِّين والجيل الأكابر وعضلات الشوارد والنَّوادِرْ وأرباب الصّوافن والـدُّوابِرْ وعوناً للأكابر والأصاغر غِذَا الأرواح في بادٍ وحاضر سجاياهم بباطِنْ أو بظاهِرْ على وفْق الإرادة حكم قاهـر يَقِيناً كلُّ ما مِنْه نُحاذِرْ من إلمام الصَّغائر والكبائر وسَحَّ المزْنُ في ظُلَم الدَّياجـرْ كذا الأتباع والنُّسُل الأطاهِرْ

فآهٍ لو وجدت لقلتُ آهِ على أزمان مرَّتْ في سرور على عهد الشبيبةِ مع وصال على أعلام أصحاب الزوايا على الحُذَّاق كُشَّاف المعاني على أطلال أصحاب السّرايا على من كان مُلْجا للبرايا على الأصحاب من كانُوا وَبانُوا فأخْلفهم خلوف ليس ترضي وأمْـرُ اللّه في الخلق جميعــأ فنحمده ونسأله تعالى وغفراناً لما قد كان مِنّا وصلى الله ما لمعَتْ بُروقُ على الهادي مع الأصحاب جمعاً

وقال رضى الله عنه

الأنسُ بالمخلوقِ رقَّ ظاهرْ والأنسُ بالله جَلاَ السَّرائر من لاذ باللهِ وفوَّض أَمْرهُ إليه أعلاهُ على الزّواهِرْ وكان مولاهُ لهُ معيناً في كلِّ باطنِ أمْرِهِ وظاهِرْ بربّهِ سبحانهُ حَفيّاً في سائر الأزمانِ والمظاهر ارجعْ إلى اللهِ ولا تخالطٌ ولا تصاحبْ قطَّ غيرَ طاهر ما يرتضيهم غير غرِّ خاسر ما خالَطَ المجذومَ غيرُ قاصرُ ومن به من سائر العَشائرُ لواحد إلاَّ أنْ يكونَ نادِرْ بين الملاَ لم تلْق قطُّ ناصرُ ما يجحد الفضلَ سوى المُعاصرُ وأكتم السرَّ ودُمْ عُاذِرْ وأكتم السرَّ ودُمْ عُاذِرْ سَرَّ النداماتِ لدى الأواخِرُ ما لاح برق في سحابِ ماطرُ والصحبِ أهل المجدِ والمفاخِرُ

وقال رضي الله عنه

وتركت الأحبة والشواني عن قال بعُذرى أو قلاني وقلبي مطلقاً عمّا أعاني لنفسي غير في شغلي بشاني وأفنى العمر في طلبِ الأماني من الأكدارِ من شُؤْم الزّمان ومن أعرفه من قاص وداني

لا خير في أهل الزمان هذا ما في في منهم واعتزل دواماً ما يا صَاحبي جرّبت أهل قُطري وم ما قرّتِ العينان باصطفاءٍ لم إنْ صِحْتَ من جَوْر الزمان هذا ببش امرة ظنّ السراب ماء ما في السراب ماء ما واطلب لهم من ربّهم تعالى تواطلب لهم من ربّهم تعالى توافل النصح ولا تجادل وأ فاقبل النصح سوف تلقى شوان ردَدْت النصح سوف تلقى شوائ والسلام دايما ما التي المصطفى وآل والم

وآليتُ على أنْ لا أبالي ف فروَّحْتُ بهذا القصدِ جسْمي وحاصل ما نظرتُ الآن خيراً هنيئاً لامْرىءِ إختارَ هذا وعاش خاملًا في الناس سال ٍ ألا يا صاح قد جرَّبتُ دَهْري

لزمتُ البيتَ في هذا الزمانِ

فيا تَمَّ المرادُ في فُلانِ سنيناً في سنين بافتضاءٍ قم بالفَرْض واعمَلْ للجِنان فخُذْ نُصْحى ودع زيداً وعمراً بكـل مؤمنِ لـو كــان جـاني وحُسْنِ الظـن لازِمْـهُ دوامــاً وتسبيح وتال للقران وفيــه الحفظ من شر الأواني وذكر اللهِ نورً أيّ نورٍ به يَسْطو على إنس وجان به يعلُو الفتى دنيا وأخرى وما يعلوه من أدْناس رانِ به يُجْلَى عن القلب صَداهُ وفوزاً بَعْدُ بِالْحُورِ الحسانِ بـه يُكْفَى الأذى وينــال عِــزأ بإخلاص وإياك التواني فلازم ذكر مولاك تعالى ونفُلًا دائماً فالعمر فاني وكدُّ النفْسَ في الطاعات فرضاً فقد جمعَتْ صنوفَ الامتحان ولا تغتر بالدنيا وذرها وأهوته حضيضات الهوان فكمْ غَرَّتْ بزينتها حريصاً وشرُّ الــزرع خسران المجـاني وآلته إلى شرّ مآل ففيه الخير موصول العنان فأوصيك بتقوى اللهِ فالْزَمْ فقــد أوصى بهـا اللَّهُ تعــالى وأخيار الورى في كل آنِ على المختار هادينا اليماني وصلًى ربُّنا عَزَّ وسَلُّمْ شموس العلم أرباب البيان رسول الله مَعْ آل ٍ وصحْبِ وقال رضي الله عنه

تنالُ من سعْدِ القبول وصْلَكْ ويجمع الله بالوصال ِ شمْلَكْ - 777 -

طريقُ أهل الحق خير مسلك فاقتَدْ بهم يا صاحبي لعلَّكْ

طريق الأشراف آل علوي أحْسَنْ طرائق كل بيت نبوي سر معهم يا صاحبي وألوي زمام جدَّكْ فالهُدى يدُلَّكْ

هم صفوة الله من الخلايق هم أولوا التحقيق والحقايق وأب أهل الكشف والرقائق المالكين السر خير مملك

عاشوا على التقوى وحسن سيره وطَهَّــرُوا الأجســامَ والسّريــرهُ صارت بهم عينُ العُلا قريرهُ وكم بهم من جاهل تسلّكُ

فالله ينفعنا بهم جميعاً ونهتدي بهديهم سريعاً وكن لنصحي يا أخي سميعًا يُعلي الإله في العُلا علَّكُ

يا اهل بشّارَ ذوو البشائـرُ عبـدُ إليكم منتمي وسَـائـرُ جودُوا عليه باطناً وظاهـرُ قولوا لهُ أبشر كلنا حمالك

وصَلِّ يا ربَّ مع السَّلامِ على النبي المصطفى التهامي مَعْ آله وصحبه الكرامِ أَجْزِلْ عليهم يا كريم فَضْلَكْ

وقال رضي الله عنه يا سائلي عن تباريحي وتنكيدي وضعف جسمي وتفريقي وتبديدي

ليس الطليق كذي أسر وتَقْييدِ دَّعْنی ونفسی وما ألقاه من كمَدٍ إن كانَ لا بدُّ من تبيين ما نظرت عيناك منى بإجمال وتحديد سمعاً هُديتَ ضنائي من حبيبِ نشا على وداد بتوكيد وتأييد يَهْوى وصالي وأهوى وصْلَه أبدأ طول الشباب ويسعى في مقاصيدي ما ليس يُحْصَى من البلوى بتعديد فَصَدًّ عني مَعْ شيبي وأَوْرَثَني اللهُ يعلم ما بالقلبِ من ألم مُّا تراكم فيه كالثَّفافيد إِنْ لاح برقُ وأمزانُ السهاء هطلَتْ وردَّد الـورْقُ ليـلًا بـالتَّغـاريـدِ رأيتني في ظلام الليل ذا أرق يلوعُني الـوجْـدُ تخفيفــاً بتشريــدِ وأسامِرُ النجمَ في تذكار ما سلفَت

وسير المنجم في محدر له مست السالي وأيَّامُ المواعيدِ سقياً لأوقاتِ وصْل الحبّ في طرب

فكل ساعاتها يا صاحبي عيدِي رعياً لأيّام لُقْياها وسؤددها

وحي بالنور ليلات التناجيد حَوْل النَّعَيْرِ من الغَنَّا وخَيْلَتهَا ومركز العِزِّ من أريافِ عَيْدِ يدِ

آهِ على مُضيّ وقت الشباب فلوْ كان يعود لتمَّتْ لي مقاصيدي

يا فاتِني هل ترى من بعد فُرْقَتنا لنا اجتماعاً لكم يا فائق الغِيدِ

ونـذكر المـاضيَ المعهـودُ من قِـدَم عـلى الوصـال ِ على زينِ المواجيـدِ

هيهات هيهات هذي الدار عادتها تبديل شمل ٍ فلا تطمع بتوعيد

ا مشتکی من زمان کلّه کَـدَرُ هــةًنْ عليـك فــا هـذا بمحمــودِ

وارضَ وسلَّمْ وأعط القوسَ صانعها وروَّح النفْسَ وارْم بالمقاليدِ

وروح النفس وارم بالمسالية الصّب تُحمد في عواقبه

لازم الصــبر محمد في عــوافبه فالموتُ آتٍ فـلا تـطمـعُ بتخليـدِ

ومِلْ مع العزِّ ترفع ما حييت وإنْ خـان الـزمـانُ بتقـديم الرَّغــاديدِ

من كلّ نذْل ٍ ضعيف العقْل ذو سَفَهٍ حليفِ جهْل على الشَّمِّ الصَّنَاديدِ

واعلمْ هُديت بـأنّ الخـير مجتمعٌ ضِمْنَ اتّباع الرسول ِ المصطفى السّيد

وقد قَفَى إثْرَهُ كمْ من هُمام من ال بيت المـطهـر والجيــد المحــاميــدِ فاقتد بهم يا خليلي إنْ تَشَا مَدَداً

ورفْعَ ذكْرٍ بتنويرٍ وتمجيدِ ثم الصَّلاةُ على المختار ما همعَتْ ودْقُ الغَائمِ في الساحاتِ والبِيدِ والآل ِ والصَّحبِ والتسليمُ يتْبعُها

ما فاهُ شخصٌ بتهليلٍ وتحميد

#### \* \*

### وقال رضي الله عنه

لمخلوقٍ لـذا دام ارتفاعي فنلتُ العزَّ في ضمن اقتناعي فلم أمدُد لغير الله باعي وقطعتُ العلائق والدَّواعي فسلطانُ الورى عندي كرَاعي ومن مال لفرقي واجتاعي ويي فَقر وضيق واتساع وذو علم وضرب باليسراع وذو علم وضرب باليسراع وأرجو الله أن يرضي اصطناعي وقد أفنيتُ عمري في الضياع

ألا يا صاح لم أكشف قناعي وبعْتُ بالقناعة كلَّ فانٍ واحييتُ المروءة بعد مَوْتٍ أنستُ بوحْدي وأرحت نفسي تساوى الناسُ عندي بعد هذا ومن قالَ بعَذْلي أو بعُذري ومن قال بعَذْلي أو بعُذري ومن قال بأي ذو صلاح ومن قال بأي ذو صلاح وخفَّفت عن القلب اهتاماً وصاحبتُ السلامة بانفرادي مع علمي بأني ذو ذنوبٍ

بذا التوحيد لو سقط المتاع بلا عُـذْرِ وداعي لانقـطاعي على صدق ارتيادي وانتفاعي نفيس الدر ما ملأ السواعي بصُحبته وما استصفیت واعی علَتْ فخراً على كل البقاع بلا ريب وأهل الاتباع وذو الأنوار أرباب السماع وصار الأمر للنذل الرّعاع أماتُوا الدِّينَ وأمسوا في ابتداع وما عملوا سوى خبث المساعى وطمعاً والطمع شر الدواعي وصار العلم تطويل النزاع فسر نحو العلا حسب اتساع بقايا اعْمار مرَّتْ في الْتياع وبعد الموت أعظم لافتظاع ودم تنج من آفات انقطاع ودرً المنزنُ في رَحْب البقاع مع الأصحاب من صبر وداعي

وحسن الظن دابي واعتقادي وما اخترت انفرادي عن أناس فقد خالطتهم دهراً طويلًا وقد أوْلَيتُهمْ من كلِّ علْم فيها أَلْفَيْتُ من قرَّتْ عيوني على أنَّ نشأتُ في بلادٍ بهـا الأقـطابُ والأوتــادُ حقًّـا وأصحاب المكارم والمزايا فعاد الخيرُ فيها ذو انعكاس وذو الأموال والسفهاء حتى وذُمُّوا عادةَ الأسلاف جهالًا ووالاهم ـ جميع الناس ـ خوفاً لهــذا أظلمتْ كــلُّ النــواحي ألا يا صاح إن كنت رفيقي وخلْ زاداً لأخراكَ وأغسم فإنَّ الموتَ يا خلِّي فظيعٌ وخير الزاد تقوى الله فالنزم وصلى الله ما لاحت بـروقُ عملي المختمار والألر جميعمأ

### وقال رضي الله عنه

سَلِّم إِن شَنْتَ تَسَلَّم فِي مَا اللَّه حِكَمْ وَارض إِن رَمِتَ تَخَنَّم بِأَصِنَاف النَّعِمُ إِن المُكونُ وُجودَكُ مِن بعد العَدَمُ هِو المُدبِّر لأمركُ وهاب الكرمُ إياكَ تحزن وتهتم بما جفَّ القلمُ من قبل إِنْ كَانَ أو جمْ ترجعُ بالنَّدمُ ما تعلمُ أَنَّ المقدَّر لا بد أَنْ يكونُ ما اللَّه وَوَنْ اللَّه اللَّه وَوَنْ اللَّه اللَّه وَوَنْ اللَّه وَوَنْ اللَّه وَوَنْ اللَّه وَوَنْ اللَّه وَوَنْ وَتَضِجر وَافَرَعُ للسكونُ فَي عالٍ ودونُ فَالأَمرُ للخالق البرُ فِي عالٍ ودونُ وَلَونُ وَلَونُ وَلَا مِنْ اللَّه وَلَونُ وَلَونُ اللَّه بالعبدِ بَاللَّه مِن واللَّه وَاللَّه وَاللَّهُ اللَّه الْمُالِّ الْمُنْ الْمُنْ اللَّه الْمُنْ اللَّه اللَّه الْمُنْ اللَّه الْمُنْ اللَّه اللَّه الْمُنْ اللَّه الْمُنْ اللَّه اللَّه الْمُنْ اللَّه الْمُنْ اللَّه اللَّه اللَّه الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّه الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ

إن اهتهامك برزقِكْ عنوانُ القُصورُ المُعلم أن قد ضَمِن لكُ مالك له تدورُ لازم على الشَّرع علَّك تنجو في النَّسورُ إن الأدب خير مسلكُ تجارة لن تبور واقتد بالأخيار إن لك فكرة في الأمور فنالرب بالخلق أعلم في مدح وذم

وأمعن في النظر من عرف شان ذا الدار لما المولى أمسر رجع على النفس واختار أرباب الفكر وسار فيها به سار وخل أهل الكدر للمتقين أهل الأسرار ولم يقض وطر أهل العنا من رضى بالعار يا ويل من سا وأجرم ولم يخش النقم والحكم عند السوابق فاعلم با مريد بالشرع والحـق واثـق واسئــله المزيد ودفع كل العوائق عن ذا لا تحيد صلًى الله وسلم على هادي الأمم

## وقال رضي الله عنه

إذ مال عنا طالباً لسوانا ماء فمال زاهداً في مَانا اذ رام مأوى ما ورى مأوانا يهوى الرّشاد فناله بلقانا فوق الرؤس وخامَرَ الادنانا سكرانَ من خمر الوصال يهزُّهُ طرباً نسيمُ ألحانِ إذ قَدْ حَانَا للَّهِ من أقوام نالوا مرادَهم من وصل ليلي وشاهَدوا إعلانا

يكفى المجافي خسارةً وهوانا تباً له ظن السراب لجهله والله لو عَقِلَ الجهولُ لِمَا سعى كم قاصر فدم أتانا قاصِداً أضحى رفيعاً ساحباً أذياله نحن الكرامُ الصِّيدُ أسيادُ الملا فاسأل هُديت عن أصلنا وجِمانا

غير أولي الغيران ممن جانا بحسن اعتقادٍ فامتـلا إحسّانـا عنا فأضحى في الملا حيرانا إلا بحسن الطِّن فيمن كانًا كونوا على حُسْن الظنونِ اعوانا عمن أضاع زمانه طعيانا شؤم المعاصي فاجتز النيرانا في الصالحاتِ وطهَّرَ الأدرانــا فيها عدا المطلوبِ أو ما دانا ما حرّكت ريح الشّمال أغصانا

فشموسًنا قد أشرقَتْ لكنْ عَلى كم من بعيدٍ نالَه إحسانُنا وقىرىبِ دارٍ بعدَتـهُ ظنـونُــه ما فاز من فاز اخيراً أولا يا اهلَ داري ويا كرامَ عشيرتي إياكم من عليه سواكم خسر الدُّنا وباءَ يومَ معادِه إنَّ السعيدَ من مضت أعمارُهُ ملازماً للصّمت في أحــوالهِ ثم الصَّلاة على النَّبيِّ المُجتبا

## وقال رضي الله عنه

إن الذي أجرى المواضي له ولي ليس لغيره من أخيرٌ أو أوَلي وارضَ بما فعل الإلـه وأجمل واحذر نواهي وارض بالمتكفّل لَّذُكُ فيها قد ضمن خِسرٌ جلي من كلفةِ التَّدبير فيها لا يلي سبقت مقادير الإله وكلُّما قدر يكون فذو العنا . فدم خَلي واشرب من التفويض أعذب منهل

لا تشتغل يا صاح بالمستقبل وهـو المدبِّرُ للعوالم كلِّهـا شيء من الأمر . فكن متأدِّباً في طلب الارزاقِ والزم أوامراً تقصيرك فيها طلب منك وجِ إن اللَّبيبَ من يـريـحُ فؤادَه عليك بالزُّهدِ ولا تطمع تَعِزْ

سر في رحابِ الكائناتِ مفكِّراً في هذه الدِّنيا تعش ناج سلي وارم المعالي سائلًا في نيلِها واجهد ولا تكسل ولا تتعلَّل واستبضع الأوقات زاداً وافراً ما عشت حيًا للمعاد لتعتلي واستبضع الأوقات زاداً وافراً للمتَّقي فافهم حبيبي واسئل أيضاً وتخلد في جنانٍ أزلفت للمتَّقي فافهم حبيبي واسئل من ربِّك التوفيق داباً إنه سبحانه الغفار وهاب ملي ثمّ الصلاة والسلام دائماً يغشي النبي الهاشميَّ المرسل

# وقال رضي الله عنه

مضيع العمر في عمرانِ دار الخرابْ

مالك عدَلْتَ فلم تسلُّك طريق الصواب

هل اختبرت بما شاهدت فيمن مضى فيا أضاع النفائس في لموع السراب يظنه الماء إذْ عماه داعي الرَّدى وقد تناسى الذي يلقاه يوم الحساب

إن السعيدَ الذي عَّت هدايتُـهُ

من يقتدي بالرسول المصطفى والكتاب

ومن أمسى تابعاً هدى الذين مضت أعمارهم في الهدى طمعاً لنيل الثواب ما هذه الدَّار يا مغرور ما قدرها دار الفنا والعنا والهونِ والاكتراب دار الفنا والمخازي والرَّزايا كما ترى يا خليلي فعلها والصِّحاب قد حذَّر الله والأخيارُ من خلق

عنها فمِل واجتهد يا صاح ِ للاكتساب

لِأَخْذِ زَادٍ للسُّرى بعد الفنا لِلقا

يـوم المعادُ يـوم الحشر والاغتراب هل اعتبرت بمَـا سَاد وَشــاد فهل

بعد الفنا عاد منهم للبواقي جواب كلا فهم في بطون الأرض رهن بما

قد قد مشيب العُمر أو في الشباب يا جميل الصفح يا ذَى البقا اختم لنا العمر بالحسنى إليك المتاب ثم الصلاة على المختار من هاشم والآل والصّحب ماسالت ودوق السّحاب

#### وقال رضي الله عنه

يا أهل نعمان يا من هواهم من قديم أَزمَان ضمن الحشا والأركان وحبُّكم ما قط ناله إنسان ما السبب وما الشان في بعدكم عنا وطول هجران ما ذكرتم الحان والكاس والحادي ونغمة الدان

يا سرور الأرواح بالمرهم الشافي لكلِّ الأجراح غـزالـكـم شاح من بعد طول الوصل والتبجاح قـد راح ما راح هل عودة منكم لصب ملتاح

ذي حزن وأشجان والدمع في صحن الخدُود هتًان

\* \*

كم ساق للعشاق جلبة الحين لا رعى الله البين يا منية القلب وقرة العين یا ملیح یا زین ذا البعد حاشا ذاتُكم عن الشّين إلى مــتى إلى أيــن وأهله أتباع كل من خان والـزمـان قـد مـان إلا ذكرت خلى المهذب ما نسيم قد هب فصار حالي مثل حال أشعب الفضيض الأشنب طول الزمان حائر مذبذب ذا جزا من حب جُدْ باتِّصال يا شتيتَ الإنسان يا نظيف الأبدان

في ريف غَنَّانا وفي المشاهد المعاهد أيام كنا نجتلى المحامد ليس ثُمْ حاسد ما مثلنا في وادي ابن راشد في عيش راغد إن الخليل الصدق ليس منان أدرك أدرك الأن عطفاً على من فيك جاوز الحد يا مهفهف القد من نفيس النهود والخد إلى متى الصّد امنن بعوده نجمع المبدد بالله يا مفرد قبل الفنا إذ كل من ولد فان جد حسب الإمكان منى وما فيُّ من وهن وانحال لو علمت بالحال

لكان جبت ما حال بيني وبينك من مهم واشغال وجدت بالمال في شان وصلي يا حليف الآمال إن عالي المشان الله ربي راحم ومنان

\* \* \*

كسم له عسواطف في خلقِه من آخِر وسالِف وكسم له لطائف يا ربّ فاغفر لي حُوَبْ توالف راجي أنا وخائف معروفك أرجو يا كريم رائف وصل عدّ الأمزان على محمّد صفوة ابن عدنان

وقال رضي الله عنه

من أنا من أنا إنْ لَم تقل أَنْتَ أَنْتَ

من أنا من أنا لولاك يا من ظهرتا

من أنا ما وجودي يا حبيبي وعلم

ما هوآلا بكم في كل سُهل وأمتى

أنا الفقير على الإطلاق يا من ملكتم

لسَائر أجزايي الفتم لما كمانَ شتا

أحبّة القلب يا من قد تفرد بخلق

أسعفوني بمأمولي وزيدوا لحتى

أفوز بالقرب منكم يا حياتي وروحي

واكشف الغم نجوني كمثل ابن متى

أوصلوني منازل قوم عنهم رضيتم وهم رضوا عنكم فضلًا فقولوا أجبتا

يا قابل التوب يا وهاب ربّ البرايا اغفر لنا الذنب واقبلنا مع من قبلتا

وجمل الحال واسترنا وسدد ويسر واشرح الصّدر بت الهم يا ربّ بتا

واختم لنا العمر بالحسني وصل وسلم

على حليف الفضائل من فيه خيرك جمعتا

والآل والصّحب والأتباع ما ناح ورق

هم هداة الورى قاموا على ما شرحتا

وقال رضي الله عنه

يقولون لي كيف اعتزلت عن الملأ فقلت اعتزالي صار أروح لمهجتي

لدنياي وديني وكيف لا وإني غريب بين أهملي وجيرتي

نفوس وأهوى ودعوى بلا تقى ولا صَادقوا في الزّمان

أضاعوا علوم الدين والعقل خفة وطيشأ لأسباب الهوى والرعونة

لهم في رحاب القيل والقال مسلكُ

به ضيعوا حق الفروض وسنّة

وقد أنفقوا الساعاتِ في غير طائلٍ

وأموالهم عادت بكل سخيمة

لقد جئتهم بالحق نصحاً فما صغوا

وباؤوا بخسران الاباء وفتنة

فيا أيّها العذال كفوا لعذلكم

فأني عليل الجسم أدرى بعلتي

ولمو أنني قد شممت منهم تعلماً

وسمعاً لنصحي ما ارتضيت بعزلتي

سقطت على عَين الخبير فهاكها

نصيحة صدقٍ إن طلبت وصيّتي

فقد ظل إدبارُ الزمانِ وأهلهِ

فمرشدهم يعيى ويسرجع بحسرة

أتطلبُ من غلي الحديد تادماً وتصنع للأموات خير وليمةِ تنعم إن ظننتَ النَّصحَ في البعض نافعاً

عليك به فالدّين محض النصيحة

وأحسنُ سعي ٍ لشخص ٍ إصْلاح دينهِ

وجهد الخذ النواد بعد المنية

فجد واجتهد واصبر وصابر تفز غدأ وفوض إلى مولاك أمر فرزقك في الأجال شيءٌ مقدرً سيَــأتيــك والهــمُّ بــهِ شرّ بحسن الظن في الربّ دائماً وفي كل ذي إسلام من أهل ملّتي مسيء الظن باد خسارةً وأقىوى دليل ِ فيــه فكلُّ عبــادُ اللّه تحت اختيـــارهِ وليس لهم في الأمر مثقال ذرّة وعاقبة الإنسان مجهول أمرها وعند اختتام العمر حكم الحقيقة ودم راجياً في الله واخش عذابهُ ولا تمتطي إلا مُتونَ الشَّريعة وكل الهدى والخير ضمن اتباعِنــا لأثار مادينا المختار من آل ِ هاشم وأتباعهِ الوُرَّاثِ من خير أمةِ

مع الآل والصَّحب وأ زكى تحيّة

عليهم صَلاة الله ما انهل وابلً

#### وقال رضي الله عنه

عذيبَ المراشف قد طالَ النوى والنزوح

عنا فها مقتضیه یا مُنی کلِّ روح

كم ذا التهادي وكم ذا الصّد عن كلفٍ

بكم سباه الهوى والحبُ من قبل نوحْ

يا سمهري القد يا عذب اللها ما الجفا

ما هكذا الظن من بعد الوداد النصوح

أيام كنا ولا واش ولا حاسد

أيام عهد الشبيبة في الرّبا والسّفوح

تدارُ من بيننا كاسات خمر الهوى

وأرشف الشهد من بين الثنايا اليفوح

رعياً لعهدٍ مضى في ربع وادي النقا

ومسك خديك يا ساجي الرنا يفوح

يا منية الروح هل عطفٍ على عاشقٍ

بعد البعادِ سريعاً يا شفا للقروحْ

يا ظبى عيد يد هل من عادةٍ سلفت

عهد الشباب كذا تغدو عليْ أو تروحْ

هيهات هيهات ما قد فات من قِدُم

كيف يعودُ وشيب العارضَين يلوحْ

من طالت أيامه سوف يرى عجباً من دهره فاصطبر فالصّبرُ مبرِي الجروحُ

إن الذي في هوى ليلى حليف السُّها وشرح حالي طويلًا ما تسعه الشروعْ

تركت كل الورى أسعى وراها ولم أخش الرزايا وكرار القلا والصفوحْ

أسامر النجم إن هب النسيمُ وإن سمعت على أفنان الغصون قمري ينوحْ

وسامراً يـذكر الأريـاف أو حاجرٍ أو قيس ليلي وعامـر بن الجموحْ

يكفي المشيب وما ألقاه من جيرةٍ وأهلُ داع الشقا الشامتين الكُلوحْ

يا ربنا يا عظيم الجود جد بالمنا أنت العليمُ بحالي يا جزيل المنوحْ

ثم الصلاة على المختار مع آلـه وصحبه أهل المزايا والعطا والمُنوحْ

وقال رضي الله عنه

تُتبَعُ الأفياءَ فياً بَعدَ فَيْ كسلاً ولم تظفر من السّؤل بشي جُدْتَ بالأنفاس في طلب الردى مستبدلاً بالرشد والخيرات غي أما كفاك الأربعون واعظاً وبكور العمر عاد في عشي

لذات عيش وهوى سُعدى ومي إِنَّ كِيُّ الذُّنبِ أَخزى كلُّ كَي قبل أن تطويك أيدي الموت طي لم يَفُتْ ذا العلم خيرٌ يا أخى حذراً من الشيطان والنفس وهي تغتر بالدنيا وجانب كلّ شي فالزم الحذر لدى حي ولي وبهذا العصر هاك ألفٌ لحي ويبارز الزخار دون قلتي تسمو على الأطهار من نسل لوي الأساد فيه واستطيب كل في والعـزّ اغنمْ يا لـهُ غُنْمٌ وفي فهُو المهمُّ قبل شغل بالسّوي قط حسابهم عليك أو علي همتي تعلو سهيــلًا والجــدي منهم لکي يعلو کأني لام کي لنصحي يستدلل دواه دَوَي أني بـذلت في شراها مقلتي بين عيد يد وأكناف النعي سدتُ بهم شيخاً وكهلًا وحبّي

هل لايقاً بالشيب يسعى في عنا ينسى المعاد هو له وحسابه فارجع هديت واغتنم ما قد بقي واطلب العلم تنل كل المنا واعمل لمولاك بالإخلاص وكن زاداً لأخراك ولا تكسل ولا إن هذا الدهر سوء فاتئل فلحي ذو الهِـنَـاتِ واحـدُ ينازع السحبانَ منهم باقلُ والباهملي النمذل يعلو رفعةً أفٍ لدهر قد علا الجعلُ على فالزم الصّمت ودار مطلقاً واشتغل باليد عن كلِّ السوى دعهم حسابهم على الله وما قد بذلت النصح دهري كله وكم سعيت ناصباً لمضارع لم آلُ نصحاً ما وجدت قابلًا هاك عجَّاناً وصَايايَ على رعياً لأيام مضت مع فتيةٍ بيض الوجوه قد علتْ أحسابهمْ

بادوا وما عادوا وهذا كلَّهُ يا أخا العزماتِ شانُ كل حي يا ربِّ سامحنا وكن عوناً لنا في سائر الحالات أخرى ودني ثم الصلة والسلام دائماً على الرسول المصطفى فخري قصي والآل والأصحابِ ساداتِ الورى أئمّة المجدِ وأعلى كل حي وكذا الأتباع ما هب الصَّبا أو همى الوَدْقُ على كثبان طي وقال رضى الله عنه

إن شئتمُ يا حاضرون فلاحًا وهدايةً وسلامةً ونجاحًا صلوا على من نوره قد لاَحًا في الخافقين وقد ملا الأشباحًا صلوا عليه عشيةً وصَباحًا

ذاك النبيّ الهاشمي الأعجد المصطفى الهادي الشَّفيعُ محمَّدُ خير الأنام فمثله لا يوجد من كان نوراً للهدي مفتاحًا صلوا عليه عشيةً وصبَاحًا

من صلى واحده عليه . صلى عشراً بها الله تعالى جلا فأكثروا منها تنالوا سهلاً كلَّ الصعاب وتدركوا الأرباحا صلوا عليه عشيةً وصباحا

فهو الذي عمّ الوجود بنفعه وأبان أعلام الطريق بشرعه وحدى الأنام بفرقه وبجمعِه فغدا الوجود بسرّهِ مرتاحاً صلوا عليه عشيةً وصبّاحًا

صلى عليك الله يا سامي الذُّرى يا من بعثه الله من أمِّ القُرى للعالمين مبشراً ومنذراً فجلا ظلاماً وهدى جماحا

## صلوا عليه عشية وصباحا

عين المكارم ذاته وصفاته فاقت على اليم العظيم صِلاتُه وهو الذي ظهرت لنا آياته وأدام فينا عُرفَه الفواحَا صلوا عليه عشيةً وصباحا

تهنا افتخاراً دَايماً بفخاره وقد أهدينا بالتماع أسراره سدنا اعتلاً اعتلاً مناره جاء الكتاب بفضلنا مفصاحا صلوا عليه عَشيَّة وصَباحًا

كيف ونسبتنا إليه لا مراً فيها فسل عنها ميامين الورى تجد الجميع بها حقيقاً مخبراً واقرأ أحاديثاً بتلك صحاحاً صحاحاً صحاحاً

ذاك الذي ساس الأنام بصبره ودعى إلى الله الوجود بأسره وعلا مقام القابِ وأعظم بقدرِه وتلو علوماً من هناك ملاحا صلوا عليه عشيّةً وصباحًا

جمع الكمال بخلقه وبخُلقه يكفيك ما جاء القران بصدقِه وكمثل ما فاه البعير بنطقِه وشكى إليه ما شكى إفصاحًا صلوا عليه عشيةً وصباحا

من سبَّح الحصباء في كفه عَلَنْ وله من الشوق العظيم الجذع حَن نافت مكانته على الكلِّ فلن ترقى لغير فاتلُوا الألواحَا صلوا عليه عشية وصبَاحَا

يا أكرم الشفعاء عبد جاءكم متحمل الأوزار راجي دواكم

يرجو الإله بحقكم وسناكم يمحو الذنوب ويكشف الأتراحا صلوا عليه عشيةٍ وصباحا

يا خير من ركب البراق وأرسلا إني سليلكم فسل ربّ العلا لي في مرادي أن أنال مؤمَّلا ديناً ودنيا المنعم الفتاحا صلوا عليه عشية وصباحا

يا ربنا بالمصطفى اغفر ذنبنا والطف بنا واكشف إلهي كربنا واختم لنا بالصالحات ربَّنا وبجاه أحمد جدد الأفراحا صلوا عليه عشية وصبَاحَا

صلى عليك الله يا علم الهُدى والآل والأصحاب أربابِ النَّدَا ما ناحَ قمري الحمام وغرّدا وسقى السَّحَاب فدافدا وبطاحا صلوا عليه عشيّةً وصبَاحَا

## وقال رضي الله عنه

يقولوا ـ الناس ـ ما قالوا إذا أمري صَلَحْ عندي فإن مدحوا وإن ذمُوا فيا أصغي لما يبدي رضاء الناس غايَاتُ فيا دركتُ لذي جهدي طباعهم على خلف وما اتفقوا على وخد ولو جُربلوا على خلق لضاعت حكمة الفرد وهذا الكون أجمعيه بدا بالعكس والطّرد على التفريق بالتركيبُ فذي حَرِّ وذي بردِ وذي علو وذي نجد

وذا ذَكَ رُ وذى أنشى بوصفِ الغي والرُّشدِ حــياة جنة مرضٌ بضدٍّ قِسْ على السردِ وما يخطيهِ من أحدِ وأمر الله مقدور وقد أبدت شريعتنا من السرهان بالمدِّ فيها الهيم وما الغيم وما التدبير للعبيد فكن عبداً ولُذْ باللَّه وقم بالشرع في القصد وإن تركن فلا يُجْدِ ولا تــركن لـغـير اللّـهٔ وما حاد عن الحلَّ هنيًا لإمْرىء دارا فيا ربّ الورى سامح واهد النفس للرّشدِ وصلى ربنا ذاباً بلا حصرٍ ولا عـدّ مع الآل ذوي المجد على المختار والأصحاب

تم نساخة هذا الديوان بحمد الله وحسن توفيقه ليلة الربوع في جماد الآخر سنة ١٣٥٤ ألف وثلاثهاية وأربع وخمسين والسّلام

# فهرس القصائد

الصفحة

140

مطلع القصيدة

#### حرف الهمزة

يا سائلي عن حيرتي وضنائي وتــوجـعي وتــلوعي وعَـــائي ١٣٩ وما هبت بمجراها الصباء سلام الله ما طلعت ذكاء ووصالهم فيه شفاء أدوائي ٢٢٧ يا من هواهم مطلبي ومنائي

حرف الألف

ونشكره على نعم توالى ٣ عن الجسم والارواح حمل غمومها ٣٩ وکم کفی عللا کم قد نفی کربا ٤٧ وقت السُّحير فهيح الاشجانا ٥٠ وراغباً في افتنا زهر مجانيها ٥٣ ونلنا بها الخيرات والمشرب الأهنا ٩٤ اطيعوا اسمعوا من صار للحق داعيا ١١٥ اصلح دنانا واصلح ربنا الدينا ١٦١ كذا السريا مولاي يا دافع الاسوا ١٦٧ يجود عليها بالصباح وبالامسا ١٧٥

ببسم الله نبتدي المقالا ولا تكترث بالنائبات وخففن الحمد لله كم اعطى وكم وهبا ريحُ الصبا من نحو هودٍ أتانا يا خاطباً للدنا جهلًا بما فيها تريع بحمد الله طاب بها السكني تعالوا احيبابي اجيبوا المناديا يا رب بالمصطفى المختار هادينا سألتك يا وهاب يا عالم النجوى سقى الله بشاراً بوابل رحمة هذه القصيدة تخميساً على قصيدة الحبيب عبد الله بن علوي الحداد

٤

حمداً لك الله في المبدا وفي المنتهى يا راغباً في قربنا واخانا ضعف اليقين الاهتمام بالدنا يكفى المجافى خسارة وهوانا ان شئتم يا حاضرون فلاحا

110 حمداً يجل عن الاحصاء والانتها إن كنت تبغى وصلنا ورضانا 191 أو جمعها والكد فيها والعنا 197 اذ مال عنا طالباً لسوانا 724 وهداية وسلامة ونجاحا 400

## حرف الباء

يا مالك الأملاك يا بريا وهاب رسول الله قد ضاق الرحيب خِل لا تغالب فتغلب اخى إن شئت تحظى بنيل كل مطلب يا ساكنين الصفا خلِّ ادّ كارك ماضى العيش في الكتب يا شادن الحي هل غاره مضيع العمرفي عمران دار الخراب

وقد كدت عن احساسى اغيب ٨ ولا تمار فتتعب ٣٠ وعز في دنا وفي اخرى رضي لرب ٥٥ من سرح تلك الشعوب ١٣٧ نحو الاحبة في زهو وفي طرب ١٥٩ بها لنا يحصل المطلوب ١٧٢ مالك عدلت فلم تسلك طريقة الصواب ٢٤٥

## حرف التاء

يا حادى العيس ان جازت بعينات دعونی ونفسی یا أهیل مودتی لك الخير حدثني بأطلال عزة ياسعداصبرعلى الدهرالذي عظمت من أنا من أنا إن لم تقل أنت. . .

عرج هدیت علی کثبانِها تأتی ۲۲ ولا تعذلوني في انقباضي ووحدتي ٧٢ وربع به روحي وسولي ومنيتي ۱۰۸ فيه الخطوب وفيه الزلة انتشرت ١٨٨ من أنا من أنا لولاك يا من ظهرتا ٢٤٨

### حرف الجيم

أعد ذِكر نعمان الاراك وعالج وذكر الرباء والرقمتين وضارج ٦

ياسالم اصبرولا تجزع على ما خرج إِلاَمَ الحرصُ بالفعل اللجيج

واسال من الله تعويضاً فمنه الفرج ١٠٦ وإتعاب الجوانح بالوهيج ١٢٨

حرف الحاء

ونـور السنا من لابتيـه يلوح ٣٣ فهل طب لمن اعياه يا صاح والسول نلنا والمنى والافراح دائم بلا جناح فاهم هديت صاح 449 عنا فما مقتضیه یا منی کل روح ۲۵۲

عبير الهدى من ربع ليلى يفوح الا يا صاح اعياني زماني ابشر فقد وافى السرور من فوضى استراح وعاش في نجاح عذيب المراشف قد طال النوى. .

## حرف الدال

وايمن السفح من زرود 17 وفاض دمعي على الخدود ٣٤ والآل والصحب إن توليني ارشادي ٨٠ وأيام الحياة إلى نفادِ ٩١ دليل الشقا ويا صاح والبعد والطرد 175 وانس البال موصول المزيد ١٢٩ ومنتهى بغية الناشد 144 منه لنا نعماً توالت جداً 127 129 عليكم به في كل حال لتسعدوا 10. سنين في البعد راحت في عنا واجتهاد 174 وايه بأهل الركب من جانب الوادي ١٨٧

اعد ذكر نعمان وشعب هود أيا رحيماً بالعباد يا كريماً يا جواد انت المرجى والمراد اصبحت يا صاح ذا اكتئاب يارب سالك بحق المصطفى الهادي الام السهو عن فعل الرشاد أما الترك للمأمور والفعل للضد ارى الـزهاد في روح عتيـدٍ وادي ابن راشد سلا الارواح الحمد لله على ما أسدى يا برق النجود هيجت كامن فؤادي من عشق الخرود ارى الصبر محموداً وفي اليوم احمد يا منية القلب مالك قد اطلت البعاد سق العيس بالبيدا على الهون يا.

يا أهل نجد فيكم شادن نحن الملوك على رغم الحسود عفا الله عن خلى الذي لم يساعد يقولوا \_ الناس \_ ما قالوا

وعن وقت خلف في الأمور مضادِد ٢١٩ إذا امرى صلح عندي ٢٥٧ حرف الراء

وأهلكت المواشى والثمار ١٨ خفف عليك فأين الله والقدر ٢٥ وما لوم حسادي على بضائري ٢٨ وتتمزق الاحزان ويتيسر الامر والدار دار البلا والهم والكدر ومرحبأ بالحبيب القادم العطر ٤٤ وهي الزاد للسفر الخطير ٦٩ والمجدوالفخرفي الدنيا وفى الاخر ١٠٢ المصطفى الهادي الرسول الظاهر ١١٢ عسى معك لى يا نسيم اخبار ١١٣ ذي الجود والفضل والتدبير والقدر ١٣٠ سلم هدیت بذا جرت أقدار ۱۹۲ واشهد مفعلهم في سائر الصور ١٦٨ تسيج خلال الباسقات لتثمرا ١٧٣

قد هيم أهل الغور وآل النجود ٢١٤

نحن السلاطين أصحاب الجنود ٢١٧

ذنوب الناس اخربت الديار قل للحزين إلام الهم والضجر يلومونني في عشق ذات الغدائر بإحيا علوم الدين ينشرح الصدر الروح مسجونة في الهيكل البشري أهلاً بمن جاء بعد البنين والسفر دع التسويف في العمر القصير إن شئت نيل المنى والسول والوطر يا رب صل على النبي الطاهر يا نسيم الاستحار سبحان ربي تعالى منتهى الوطر فسد الزمان وعاثت الاشرار لا تشهد الخلق في عين وفي اثر سقى الله عيديد السعيد مواطراً سلام حكى روض السحاب من القطر وفاح برياه العبير من النشـر ١٨٠

وهذه المديحة المباركة وردت عليه من الشيخ الفاضل رضوان بن أحمد بارضوان نفع الله بهما

سلام ينوف الند في حالة النشر

ويزري بغالي المسك والورد والعطر ١٨٢

هاطل الخير على الخلق كثير رحمة فضلًا من المولى الخبير ٢٢٢ وبانات اللوى أو شعب عامر ٢٣٣ بروق الابرقين أو ذكر حاجر والانس بالله جلا السرائر ٢٣٤ الانس بالمخلوق رق ظاهـر

## حرف السين

اركن إلى الله لا تركن إلى الناس فاصغ انتبه لا تكن كالغافل الناسي ٩٤ حزنا فخاراً وسدنا جملة الناس تهنا اعتلاءً وطهرنا عن ارجاسي ١٢٧ خسيس النفس طلاب الخسيس ١٣٣ نفيس القدر يصبو للنفيس فهذا هو المفروض من غير ما لبس ١٤٥ دع الناس والأخبار وارجع إلى النفس

## حرف الشين

يا قلب لا تفتنن بالفاني الماشي واحذرعبيدالهوى من قايم أو ماشي ١٣٤ حرف الصاد

يا كريم الصفح عفواً لعبيدٍ ذي معاصى ٩٠ حرف الطاء

ايا مَنْ بيده الخير والقبض والبسط هو الرب لا شيء عليه يجب قط ١٢٢ حرف العين

يــا رســولي الســولي والمنى قف قليلًا وخُذ ما هو معي وللشيب في الجسم الضعيف شروع اما حان للنفس الحرون رجوع حرف القاف

غزال عيديد قد زادت كلوم اشتياقي هل بعد ذا البين ياحلو اللما من تلاقى ٧ وسر بالحق في نهج الطريقِ ١٣٦ دع التدبير للملك الحقيقي

## حرف الكاف

صح دواماً في الديار والسكك في البلاد لا تجد من يدركك ٥ فيه تعالى ظنونك ٩٨ ويارب عفوك على من عصاك ١٤٤ فاقتد بهم یا صاحبی لعلك ۲۳٦

سب واقصد الله واحسن انادي إلهي بيا ربنا طريق اهل الحق خير مسلك

#### حرف اللام

الله أكبر فزت بالوصال ونلت ما ارجوه بالكمال لقلبي سرور عند ذكري لزنبل ويرتاح مني كل عضو ومفصل ٢٥ الصدق ولى وأهلوه الكرام الرجال ١٧٨ يا طالب الصدق في ذا الوقت رمت . . وأنا اجهل ما لي ١٩٧ كيف أرسلو يا ضنيني يا ساكنين وادي الغزال في حيكم شادن مكحل ٢٠٦ الكمال ٢٠٨ البدر يا زين الصفات وجهك يا قمري السوح بالله رفقاً على الروح كم لي أنا نوح من هجري بعد اتصالی 74.

كرر الفكر هل تلقى صفا في هذه الدار دائم لا يزول ٢٣٢ حرف الميم

رجال الحق إن كنت تراهم فسر معهم على ادب وراهم ٩ يا ساكني الشيح من جرعا بذي سلم ونازلي السفح والارياف من اضم ١٦ لأنس الشخص بالمخلوق غم فلا أنس سوى بالله فاسم ٧١ أهيلَ الجزع قد طال نواكم على السكران من خمر هواكم ٧٩ فتارك النصح مازور ومأثوم ٩٢ النصح بين الورى في الشرع... يا صاح فوح البشام ونوح ورق الحمام في جنح ليل الظلام ١٧١

#### مطلع القصيدة

يا المقدم ويا سادة تريم يا مدعي عشق ليلي هل هجرت. . سلم إن شئت تسلم

يا أهيل الجود والخير العميم ١٨٣ وسعيت وراءها وتركت الانام ٢٢٥ في ما الله حكم ٢٤٢ حرف النون

من سايف الدهر للوامق وللشاني ١١ قبلبي في شجن ١٣ من شاسع أو من قريب داني ٣٩ عن ظبي الحما بدر الجبين ٤٣ ولا تكترث بالنائيات فتحزنا ٨٤ في هذا الزمان الشين ١٩٣ فــأنتم منــاي وقــرة عيـــوني ١٩٥ صوته سحيراً شجاني ٢٠٩ هم مطلبي يا صاح في العالمين ٢١١ سهلًا كما تنظنون ٢١٦ وتسركت الاحبة والشسواني 240 يا من هواهم من قديم أزمان ٢٤٦

النصح يا سعد للاخوان من شاني اليوم يا صاح يا صاح وصيتي للنفس والاخوان يا حلول الرُّبا هل من خبر هون عليك ما تلاقي من العنا ألا يا سعد ما حالك حبائب صلوني ولا تقطعوني العندليب سكان طيبة من كما هم قل لاهل المال ليس الامر لزمت البيت في هذا الزمان يا أهل نعمان

#### حرف الهاء

الناس في هواهم سكرى كمثل شارب المدامة ٣١ ومنازلًا تعلو النجوم الـزاهرة ٣٦ يا طالباً خير الـدنا والأخـرة عظيم الشأن غفار الخطية ٦٦ تعالى ذو العلا رب البرية وهي التي شرحها محمد بن عبد الله باسودان دوام الصمت في غير الضرورة هو الواجب لوقتك يا عموره ٨٣

إن فيها راحه مما يراه ٨٩ غدا ذا الصب مرتهناً غرامه ٩٥ ومن هم في الورى اهل الامانة ٩٧ من فضلك اللجم غاره ٩٩ مع در لنا زان نظامه ۱۳۲ مصحح ما نعاني واخلص في القضية ١٥١ راجياً داعياً يامن عرف بالاجابة ١٥٥ وتحتال بالروح الشذى ساعه ١٥٦ وبها التصابي في وريف ظلاله ١٥٨ تمد بطل الكـون خيراً وبله ١٦٥ ارياف خلي هل في رباها ٢٠٣ مكانه 4.0 جـــاوز وضبيات الرميلة ٢١٠ الرملة 410 ان كان لك بالصالحين قدوة جانب لقوم فارقوا المروة ٢١٨ ولم يكشف لمخلوق قناعه ٢٢٤ إذا كانت لجمع سيئاته ٢٢٦

لا تلوموني إذ يقول الصب آه امن تذكار سكانٍ برامه مضى الاخيار ارباب الديانة سالك يا رحيم انادى صاحباً اهدي سلامه أخى إن شئت العلا فاعمل بنيه رب عبدك على بابك وقف بالانابة على ربع من الهوى تجود عمائمه ولى الشباب بزهوه وطلاله عليك بحسن الظن في الكون وأهله بأيمن السفح من تريم شوفي إلى شبح اللوى وبانه مالغزلان أهل حاجر بين بان اللوى ونخيل حليف العقل من لزم القناعة وفاة المرء خير من حياته

#### حرف الواو

خذ الحذر من أهل الزمان وإن غضوا: مشطرا الأبيات الإمام الحداد مضى الصدق وأهل الصدق يا معد قد مضوا

27

## حرف الياء

فأهوتنا حضيضات المهاوي ٩٩ فيا دليل الحائرين كن لي ١٠٤ تنظر احوالي وتشرح ما لدي ١٣٥ ان مررت صبية للبدر حين ١٨٦ وحماه عن اذى حي ولي ٢٢٧ وضعف جسمي وتفريقي وتبديدي ٢٣٧ ان الذي اجرى المواضي له ولي ٢٤٤ كسلا ولم تظفر من السؤل بشي ٢٥٣

مضت اعمارنا في ذي الدعاوي وجهت يا رب اليك كلي وجهت يا حويدي الركب هل تدنوا إلي بالنسيم المار في وقت العشي من لاذ بالله كفاه كل شيء يا سائلي عن تباريحي وتنكيدي لا تشتغل يا صاح بالمستقبل تتبع الافياء فياً بعد في

| D# -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. A. W.                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| the second of th | ;                                         |
| and the second of the second o | 100                                       |
| the same of the same of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |
| The state of the s |                                           |
| and the state of t | $r = 2 - \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty}$ |
| and the second of the second o |                                           |
| the same of the sa | * .                                       |
| A D M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |

# الفهرسس

| الصفحة | البخيم                       |
|--------|------------------------------|
| 1      | الموضوع                      |
| 3      | تقديم                        |
|        | التعريف                      |
| 5      | -<br>مولده ونشأته            |
| 7      |                              |
| 7      | وفاته                        |
| ,      | المترجمين للمؤلف             |
| 10     | عصره وأقرانه العبادلة السبعة |
| 19     |                              |
| 22     | شيوخه                        |
| LL     | تلامذته ومريديه              |
| 26     | وصيّة من وصاياه القيمة       |
| 31     |                              |
| 33     | مؤلفاته                      |
|        | مراجع الترجمة                |
| 409    | فهرس القصائد                 |

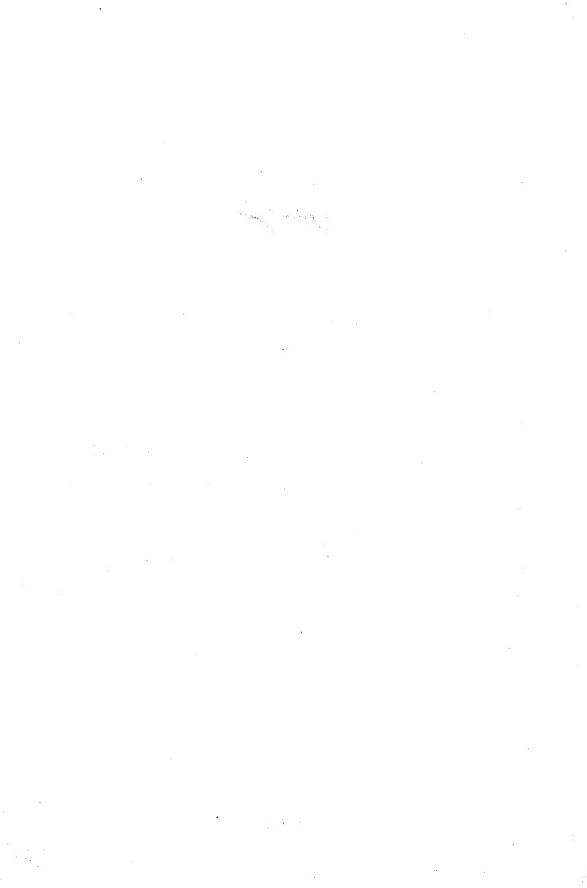

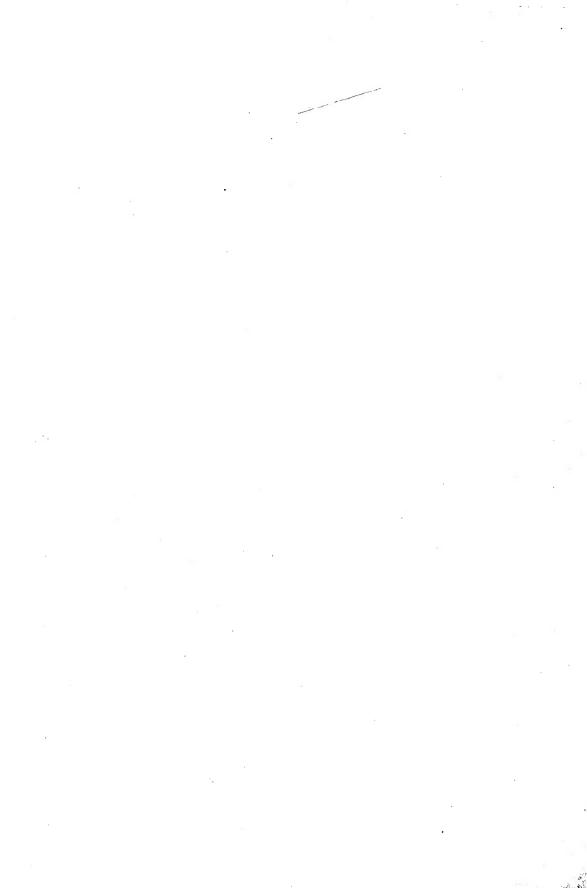

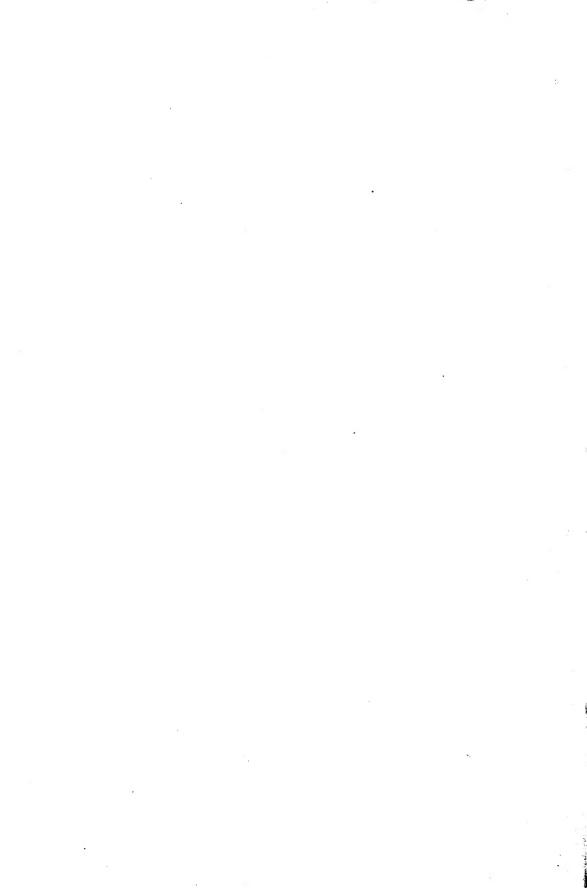